| (770) | صفحة | (۲9) | الحذء | (الملك) | Ö104 |
|-------|------|------|-------|---------|------|
| (011) | صفحه | (11) | الجرء | (444)   | موره |

# ٤

بنْ \_\_\_\_\_مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيرِ تَبَرَكَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ( ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَالْخَيَوٰةَ لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفُورُ اللَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَكُونِ طِبَاقًا مَّا تَرَىٰ فِي خَلْقِ ٱلرَّحْمَن مِن تَفَوُنِّ فَأَرْجِعِ ٱلْبَصَرَهَلَ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ۚ ثُرَّارْجِعِ ٱلْبَصَرَكَرَّتَيْنِ يَنقَلِبَ إِلَيْكَ ٱلْبُصَرُ خَاسِتًا وَهُوَحَسِيرٌ ۞ وَلَقَدُ زَبَّتَ ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَ إِيمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَهَا رُجُومَا لِلشَّيَطِينَ وَأَعْتَذَنَا لَهُمْ عَذَابَ ٱلسَّعير ۞وَلِلَّذِينَ كَفَرُواْبِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّ وَّوَبِثُسَ ٱلْمَصِيرُ ۞إِذَآ أَلْقُواْ فِيهَاسَمِعُواْ لَهَاشَهِيقَاوَهِيَ تَفُورُ ۞ تَكَادُ تَمَيَّرُ مِنَ ٱلْغَيْظِّ كُلَّمَآ أَأْلِقِي فِيهَا فَوْجُ سَأَلَهُمْ خَزَيْتُهَآ أَلَوَيَأْتِكُونِذِينُ قَالُواْبِكِلَ قَدْجَآءَنَا نَذِيرٌ فِكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَانَزَّلَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالِ كَبِيرِ ۞ وَقَالُواْ لَوْكُنَّا نَسَمَعُ أَوْنَعْقِلُ مَاكُنَّا فِي أَصَّحَب ٱلسَّعبر ۞ فَأَعۡتَرَفُواْ بِذَنْبِهِمۡ فَسُحۡقَا لِّأَصۡحَبُ ٱلسَّعِيرِ ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيِّبِ لَهُ مِمَّغُوْرَةٌ وَأَجْرُكَ بِيرُ ١٠

# 🚳 معاني الكلمات

| المعنى                                                      | الكلمة                  |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|
| بَعضُهَا فَوقَ بَعضٍ، مِن غَيرِ مُمَاسَّةٍ.                 | طِبَاقًا                |
| شُقُوقٍ، وَصُدُوعِ.                                         | فُطُورٍ                 |
| ذَلِيلاً صَاغِرًا.                                          | خَاسِئًا                |
| مُتعَبّ، كَلِيلٌ.                                           | حَسِيرٌ                 |
| شُهُبًا مُحرِقَةً لِمُستَرِقِي السَّمعِ مِنَ الشَّيَاطِينِ. | رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ |
| صَوتًا مُنكَرًا.                                            | شَهِيقًا                |

# 🚳 العمل بالآيات

- ١. قل: اللهم اجعل عملي خالصًا صوابًا، ثم تحرّ السنة في كل ما تعمله، ﴿ لِبَنْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ ٱلْعَرِينُ ٱلْغَفُورُ ﴾.
- ٢. تأمل في خلق النجوم ثم احمد الله على أن منع الشياطين من استراق السمع لئلا يفتنوا الخلق، ﴿ وَلَقَدْ زَيَّنَّا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنَّا إِمصَابِيحَ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِلشَّيَطِينُّ ﴾.
- ٣. قـل: اللهـم إنـي أسـألك خشـيتك في الغيـب والشـهادة، ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴾.

# 🚳 التوحيصات

- ١. الحث على قراءة سورة الملك كل ليلم، ﴿ تَبَرَكَ ٱلَّذِي بِيدِهِ ٱلْمُلُّكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾.
- ٢. تعظيم الله جل وعلا في كل أمر من الأمور، ﴿ أَلَّذِى خَلَقَ سَبَّعَ سَمَوَتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَىٰ فِ خَلْقِ ٱلرَّحْنِ مِن تَفَوُّتٍّ فَٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن
- ٣. عقوبة مخالفة الأنبياء وما أعد الله لمخالفيهم من العذاب والتوبيخ، ﴿ قَالُواْ بَلِي قَدْ جَآءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلُ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنَ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالِكَبِيرٍ ﴾.

#### 🚳 الوقفات التحرية

🕦 ﴿ تَبَوَكَ ٱلَّذِي بِيدِهِ ٱلْمُلَّكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ إليه كل تدبير، وبقدرته إظهار ما يريد، لا مانع له من شيء، ولا كفؤ له بوجه. البقاعي:٢١٧/٢٠

السؤال: لماذا تطمئن القلوب بالاتكال على الله؟

﴿ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوٰهَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ ٱلْعَزِينُ ٱلْغَفُورُ ﴾ قال فضيل بن عياض: أخلصه وأصوبه ... والعمل لا يقبّل حتى يكون خالصاً صواباً. البغوي: ٤٣٥/٤.

السؤال: ما المراد بحسن العمل؟

﴿ ثُمَّ ٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَ كَرَّنَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ ٱلْبَصَرُ خَاسِتًا وَهُوَ حَسِيرٌ ﴾ وإنما أمر بالنظر مرتين لأن الإنسان إذا نظر في الشيء مرة لا يرى عيبه ما لم ينظر إليه مرة أخرى. القرطبي: ٢١/ ١١٦.

السؤال: لماذا أمر بإعادة النظر في السماوات؟

👂 ﴿ وَلَقَدُ زَيَّنَا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِلشَّيَطِينِّ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ ﴾ قال قتادةً: خلق الله النجوم لثلاثة أشياء: زينة السماء، ورجوم الشياطين، ويهتد بهافي ظلمات البر والبحر. ابن جزي: ٢/ ٤٩٤.

السؤال: عدِّد فوائد النحوم.

﴿ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ ٱلْغَيْظِّ كُلَّمَا ۖ أَلْقِي فِهَا فَوْجٌ سَأَلَكُمْ خَزَنَهُمَاۤ أَلَدٌ يَأْتِكُو نَذِيرٌ ﴾ هذه الآية تُدل على أن الله تعالى لا يعذب بالنار أحداً إلا بعد أن ينذره في الدنيا. الشنقيطي: ٢٣٣/٨. السؤال: ما الذي يدل عليه سؤال خزنة النار لأفواج جهنم: (ألم يأتكم نذير)؟

﴿ وَقَالُواْ لَوْ كُنَّا نَسْمُعُ أَوْ نَعْقِلُ مَاكُنَّا فِي أَصِّعَكِ ٱلسَّعِيرِ ﴾ ووجه تقديم السمع على العقل .... لأن سمع دعوة النذير هو أول ما يتلقاه المنذرون، ثم يُعمِلون عقولهم في التدبر فيها. ابن عاشور: ٢٨/٢٩. السؤال: لماذا قدم السمع على العقل؟

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبُّهُم بِٱلْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ ۖ وَأَجُرُّكُبِيرٌ ﴾

وقدم المغفرة تطمينًا لقلوبهم؛ لأنهم يخشون المؤاخذة على ما فرط منهم من الكفر قبل الإسلام، ومن اللمم ونحوه، ثم أعقبت بالبشارة بالأجر العظيم، فكان الكلام جاريًا على قانون تقديم التخلية على التحلية. ابن عاشور:٢٩/٢٩.

السؤال: لماذا قدمت المغفرة على الأجر الكبير في الآية؟

﴿ وَأَسِرُواْ فَوَلَكُمُ أَوِ اَجْهَرُواْ بِهِ ۚ إِنَّهُۥ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ ﴾
 أي: بما فيها من النيات والإرادات، فكيف بالأقوال والأفعال التي تسمع وترى؟! السعدي: ٨٧٦. السؤال: ما وجه اختتام الآية بوصف الله بأنه عليم بذات الصدور؟
 الجواب:

﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴾

ثم ختم الحجة باسمين مقتضيين لثبوتهما، وهما: اللطيف؛ الذي لطف صنعه وحكمته ودق، حتى عجزت عنه الأفهام. والخبير؛ الذي انتهى علمه إلى الإحاطة ببواطن الأشياء وخفاياها كما أحاط بظواهرها. فكيف تخفى على اللطيف الخبير ما تحويه الضمائر وتخفيه الصدور. ابن القيم: ١٧٣/٣.

السؤال: لماذا ختمت الآية باسمي (اللطيف) و(الخبير) لله عز وجل؟ الحوان:

وَ ﴿ هُوَ الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَضَ ذَلُولًا فَآمَشُواْ فِي مَنَاكِمِهَا وَكُلُواْ مِن رِّرْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ ٱلنَّشُورُ ﴾ واعلموا أن سعيكم لا يجدي عليكم شيئاً إلا أن ييسره الله لكم؛ ولهذا قال تعالى: (وكلوا من رزقه)؛ فالسعي لا ينافي التوكل. ابن كثير: ١٩٨/٤.

السؤال: ما الذي تدل عليه من إضافة الرزق إلى الضمير العائد إلى الله سبحانه وتعالى؟ الجواب:

﴿ هُو الذِّي جَعَلَ لَكُمُ ٱلأَرْضَ نَلُولًا فَأَمَشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِزَقِهِ وَإِلِيهِ النَّشُورُ ﴾ شم نَبّه بقوله: (وإليه النشور) على أنّا في هذا المسكن غير مستوطنين ولا مقيمين، بل دخلناه عابري سبيل، فلا يحسن أن نتخذه وطناً ومستقراً، وإنها دخلناه لنتزود منه إلى دار القيرار؛ فهو منزل عبور لا مستقر حبور، ومعبر وممر لا وطن ومستقر. ابن القيم: ١٧٤/٣. السؤال: أمرتنا الآية بالاستفادة مما في هذه الأرض ثم خُتِمَت بذكر النشور فلماذا؟ الجواب:

وقدم التهديد بالخسف على التميني بِكُمُ ٱلأَرْضَ فإذا هِى تَمُورُ ﴾ وقدم التهديد بالخسف من أحوال الأرض، وقدم التهديد بالخسف على التهديد بالحاصب لأن الخسف من أحوال الأرض، والكلام على أحوالها أقرب هنا، فسلك شبه طريق النشر المعكوس، ولأن إرسال الحاصب عليهم جزاء على كفرهم بنعمت الله التي منها رزقهم في الأرض المشار إليه بقوله: (وكلوا من رزقه)؛ فإن منشأ الأرزاق الأرضية من غيوث السماء؛ قال تعالى: (وفي السماء رزقكم) [ الذاريات: ٢٢]. ابن عاشور: ٣٦/٢٩.

السؤال: لماذا قدم التهديد بالخسف على التهديد بالحاصب؟

الحواب:\_\_\_

و الله مثلاً للمؤمن والكافر: (مكباً) أمن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَطِ مُّسَّتَقِيمٍ ﴿ الله مثلاً للمؤمن والكافر: (مكباً) أي: منكساً رأسه؛ لا ينظر أمامه ولا يمينه ولا شماله؛ فهو لا يأمن من العثور والانكباب على وجهه، كمن (يمشي سويا) معتدلاً ناظراً ما بين يديه وعن يمينه وعن شماله. القرطبي: ١٢٩/٢١. السؤال: لمن ضرب الله هذا المثل؟

لجواب:\_\_\_

﴿ قُلُ هُوَ ٱلَذِى ٓ أَنشَأَكُمُ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَضْنَرَ وَٱلْأَفْدِدَةً قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ ﴾
 (قليلًا ما تشكرون) أي: قلما تستعملون هذه القوى التي أنعم الله بها عليكم في طاعته وامتثال أوامره. ابن كثير: ٣٩٩/٤.

السؤال: ما الذي يدل عليه ختم الآية بقوله: (قليلاً ما تشكرون)؟

الحواب:...

# 🦫 التوجيهات

- ا. لا يستوي طريق الحق وطريق الباطل، ﴿ أَفَنَ يَمْشِى مُكِمًّا عَلَى وَجْهِهِ = أَهْدَى ٓ أَمَن يَمْشِى سُويًّا عَلَى وَرَطٍ مُّستَقِيم ﴾.
- لقومن ليس مسؤولاً عن وقت يوم القيامة، وإنما عن الاستعداد له،
   ﴿ وَيَقُولُونَ مَنَى هَذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمُ صَدِيقِينَ ﴾.
- ٣. تفويض العلم إلى الله، ﴿ قُلُ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَٱللَّهِ وَإِنَّمَا آَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾.

سورة (الملك) الجزء (٢٩) صفحة (٥٦٣)

#### ۞ معاني الكلمات

| المعنى                                        | الكلمت           |
|-----------------------------------------------|------------------|
| سَهِلَةً، مُمَهَّدَةً تَستَقِرُّونَ عَلَيهَا. | ذَلُولاً         |
| نَوَاحِيهَا، وَجَوَانِبِهَا.                  | مَنَاكِبِهَا     |
| تَضطَرِبُ بِكُم حَتَّى تَهلِكُوا.             | تَمُورُ          |
| رِيحًا تَرجُمُكُم بِالحِجَارَةِ الصَّغِيرَةِ. | حَاصِبًا         |
| استَمَرُّوا، وَتَمَادَوا.                     | لُجُّوا          |
| شُرُودٍ وَتَبَاعُدٍ عَنِ الحَقِّ.             | <u>وَنُفُورٍ</u> |

# العمل بالآيات 🚯

- ا. تأمل كيف جعل الله هذه الأرض مذللة تمشي عليها، ثم اشكر
   الله تعالى على هذه النعم، ﴿ هُو الذِّي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُواْ فِي
   مَنَاكِمٍ اللهُ وَكُلُواْ مِن رِزْقِهِ وَ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴾.
- ٧. تعرف على قدرة الله بالتأمل في الطيور وعدم سقوطها، ثم قل: سبحان من أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ﴿ أُولَدْ يَرُواْ إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُدُ صَنَفَتِ وَيُقْمِضَنَّ مَا يُمْسِكُهُنَ إِلَّا الرَّحَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرُ ﴾.
- ٣. قل: (اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا)، واشكر الله عليها،
   ﴿ قُلُ هُو ٱلَّذِى آَنشاَكُمْ وَجَعَل كَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلأَبْصَرُ وَٱلأَقْدِدَة قَلِيلاً مَا تَشكُرُون ﴾.

سورتا (الملك، القلم) الجزء (٢٩) صفحة (٥٦٤)

فَلَمَّارَأَوَهُ زُلْفَةَ سِيَعَتْ وُجُوهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوْا وَقِيلَ هَذَا ٱلَّذِي كُنْتُمُ بِهِ-تَنَّعُونَ ﴿ قُلْ أَرْءَ يُتُمْ إِنْ أَهْلَكُنَى ٱللَّهُ وَمَن مَّعِى أَوْرَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ ٱلْكُفِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمِ ﴿ قُلْ هُوَ ٱلرَّحْمَنُ عَامَنَا بِهِ-وَعَلَيْهِ تَوَكَّلَنَّا فَهَنَ عَذَابٍ أَلِيمِ ﴿ قُلْ هُوَ فَى ضَلَالِ مُّبِينِ ﴿ قُلْ أَرَءَ يَتُمُ إِنْ أَصْبَحَ مَا قُوْمُ عَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُمُ بِمَاءٍ مَعَينِ ﴿

سُ<u>نُوْنَ وُالْقِبَائِنَ</u> مِنْ مِلْمَةِ الْتَحْوَرُ الْرَجِيدِ مَنَّ وَالْقَلَهِ وَمَا يَسْطُرُونَ ۞ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ ۞ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا عَبْرُ مَمْنُونِ ۞ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُق عَظِيمٍ ۞ فَسَتُبْصِرُ

لك دُجراعير ممموي الفيتكُورُ الْمَقَتُونُ ۞ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْمَهُ بِمِنضَلَّ وَيُبْصِرُونَ ۞ بِأَيتِكُورُ الْمَقَتُونُ ۞ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْمَهُ بِمنضَلَّ عَن سَبِيلِهِ ـ وَهُوَأَعْلَمُ بِالْمُهْ تَكِينَ ۞ فَلَا تُطِعِ ٱلْمُكَذِّبِين

٨ وَدُّواْ لَوْ تُدْهِنُ فَيُدُهِنُونَ ۞ وَلَا تُطِعَ كُلَّ حَلَّافِ مَّهِينٍ

هَمَّانِ مَشَّآءِ بِنَمِيمِ شَمَّنَاعِ لِلْخَيْرِمُعْتَدِ أَثِيمِ شَعَائِ لِلْخَيْرِمُعْتَدٍ أَثِيمِ شَعَرِّ بَعْدَدُ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْكُواللْمِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل

# ﴿ معاني الكلمات

| المعنى                                                       | الكلمة           |
|--------------------------------------------------------------|------------------|
| رَأُوا عَذَابَ اللهِ قَرِيبًا.                               | رَأُوهُ زُلْفَتً |
| تَطلُبُونَ أَن يُعَجَّلَ لَكُم مِنَ العَذَابِ<br>استِهزَاءً. | تَدَّعُونَ       |
| يَحمِي.                                                      | يُجِيرُ          |
| ذَاهِبًا يِ الأَرضِ لاَ تَصِلُونَ إِلَيهِ<br>بِوَسِيلَةٍ.    | غُورًا           |
| مَنقُوصٍ، وَلاَ مُنقَطِعِ.                                   | مَمنُونٍ         |
| تُلاَيِنُ، وَتُصَانِعُ.                                      | تُدهِنُ          |
| مُغتَابٍ لِلنَّاسِ.                                          | ۿؘمَّازٍ         |
| فَاحِشٍ، لَئِيمٍ، غَلِيظٍ فِي كُفرِهِ.                       | عُتُلُ           |
| مَنْسُوبٍ لِغَيرِ أَبِيهِ.                                   | زَنِيمٍ          |

# ﴿ العمل بالآيات

- ١. سَـلِ الله أن يسنزل الغيب، ﴿ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَا وَكُورُ غُورًا فَهَن يأتِيكُم بِمَلَومَعِينِ ﴾.
- ٢. احمد الله على ثلاث نعم أنعم بها عليك، ﴿ مَاۤ أَنتَ بِنِعُمَةِ رَبِكَ بِمَجْزُونِ ﴾ .
- ٣. قل: «اللهم اهدني لأحسن الأخلاق»، ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾.

# 💿 التوجيصات

- الحث على مكارم الأخلاق، ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾.
- ٢. الوعيد لكل مكذب معرض مُستهزئ، ﴿ فَلَّا ثُطِعِ ٱلْمُكَّذِّبِينَ ﴾.

٣. التحدير من المداهنة في دين الله تعالى، ﴿ وَدُّواْ أَوْ تُدُّهِنُ فَيُدُّهِنُونَ ﴾.

# ﴿ الوقفات التحبرية

🚺 ﴿ ءَامَنَّا بِهِ ۽ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ﴾

الإيمان يشمل التصديق الباطن، والأعمال الباطنة والظاهرة، ولما كانت الأعمال وجودها وكمالها متوقفة على التوكل، خص الله التوكل من بين سائر الأعمال، وإلا فهو داخل في الإيمان ومن جملة لوازمه. السعدي: ٨٧٨.

السؤال: التوكل داخل في الإيمان، فلماذا خصه الله بالذَّكر من بين سائر الأعمال؟ الحواب:

وعليه) أي: وحده. (توكلنا)؛ لأنه لا شيء في يد غيره، وإلا لرحم من يريد عذابه (وعليه) أي: وحده. (توكلنا)؛ لأنه لا شيء في يد غيره، وإلا لرحم من يريد عذابه أو عذب من يريد رحمته؛ فكل ما جرى على أيدي خلقه من رحمة أو نقمة فهو الذي أجراه. البقاعي: ٢٧٠/٢٠.

السؤال: لماذا نتوكل على الله وحده دون غيره؟ الحوان:

😙 ﴿ نَنَّ وَٱلْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴾

القسم بالُقلم لشرفه بأنه يُكتب به القرآن، وكتبت به الكتب المقدسة، وتكتب به كتب التربية ومكارم الأخلاق، والعلوم؛ وكل ذلك مما له حظ شرف عند الله تعالى. ابن عاشور: ٢٠/٢٩.

السؤال: لماذا أقسم الله تعالى بالقلم؟

﴿ إِنَّ رَبِّكَ هُو اَعْلَمُ بِمَن ضَلَ عَن سَيبِلِهِ وَهُو اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾ هذا فيه تهديد للضالين، ووعد للمهتدين. السعدي: ٨٧٩. السؤال: ماذا يفيد ذكر علمه سبحانه بالضالين والمهتدين؟

﴿ فَلاَ ثُطِعِ ٱلْمُكَذِينَ ﴾
 النهي عن طاعة المرء نهي عن التشبه به بالأولى؛ فلا يُطاع المكذب والحلاف، ولا يعمل بمثل عملهما. ابن تيمية: ٣٧٠/٦.

السؤال: دلت الآية على النهي عن التشبه بأهل الفسق والفجور، وضِّح ذلك. الحواب:

الأخلاق مكتسبة بالمعاشرة، ففيه تحذير عن اكتساب شيء من أخلاقهم بالمخالطة لهم؛ فليأخذ حذره؛ فإنه محتاج إلى مخالطتهم لأجل دعوتهم إلى الله تعالى. ابن تيمية: ٣٧٠/٦. السؤال: يترتب على دعوة أهل المعاصي الانتباه إلى محذور هما هو؟ الجواب:

# ﴿ وَلَا تُطِعْ كُلُّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ﴾

وذلك أن الكاذب –لضعفه ومهانته– إنما يتقي بأيمانه الكاذبة التي يجترئ بها على أسماء الله تعالى، واستعمالها في كل وقت في غير محلها. ابن كثير: ٤٠٤/٤.

> السؤال: لماذا نهينا عن اتباع الذي يكثر من الحلف؟ الحوات:

🚺 🧣 إِنَّا بَلَوْنَهُمْ كَمَا بَلَوْنَآ أَصْحَابَ ٱلجُنَّةِ ﴾

إناً بلونا هُؤَلاء المكذبين بالخير، وأمهلناهم، وأمددناهم بما شئنا من مال وولد وطول عمر، ونحو ذلك مما يوافق أهواءهم، لا لكرامتهم علينا، بل ربما يكون استدراجاً لهم من حيث لا يشعرون. السعدي: ٨٨٠.

السؤال: هل الغنى والفقر دليل على حب الله للعبد الغني وبغضه للعبد الفقير؟ الجواب:

🕜 ﴿ فَطَافَ عَلَيْهَا طَآيِثُ مِن زَبِّكَ وَهُمْزِ نَآيِمُونَ ﴾

وعُجل العقاب لهم قبل التلبس بمنع الصدقة لأن عزمهم على المنع وتقاسمهم على المنع وتقاسمهم عليه حقق أنهم مانعون صدقاتهم فكانوا مانعين. ويؤخذ من الآية موعظة للذين لا يواسون بأموالهم. ابن عاشور: ٨٢/٢٩.

السؤال: لماذا عجل عقاب أصحاب الجنة بمجرد عزمهم وقبل التلبس بمنع الصدقة؟ الجواب:

﴿ وَغَدَوْاً عَلَىٰ حَرْدٍ قَدْدِينَ ﴾

عزموا علَى منع المساكين، وطلبوا حرمانهم ونكدهم وهم قادرون على نفعهم، فغدوا بحال لا يقدرون فيها إلا على المنع والحرمان. الألوسي: ٣٦/١٥.

السؤال: ما الذي عجل بحرمان أهل الجنة المذكورة في الآية من جنتهم؟ الحوان:

# ﴿ بَلْ نَحْنُ مَغُرُومُونَ ﴾

حرمنا خيرها ونفعها بمنعنا المساكين وتَركِنا الاستثناء. البغوي: ٤٥١/٤. السؤال: ما سبب حرمانهم من هذا الخير؟ الحوان:

💿 ﴿ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَوْ أَقُلُ لَكُوْ لَوْلَا تُسَيِّحُونَ ﴾

(أوسطهم): أفضلهم وأقربهم إلى الخير؛ وهو أحد الإخوة الثلاثة. والوسط يطلق على الأخير الأفضل؛ قال تعالى: (وكذلك جعلناكم أُمة وسطاً) اللبقرة: ١٤٣]، وقال: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) اللبقرة: ٢٣٨]. ابن عاشور: ٨٦/٢٩. السؤال: لماذا خص أوسطهم بالذكر؟

إِنَّ لِلْمُنَّقِينَ عِندَ رَقِيمٍ جَنَّنتِ ٱلنَّعِيمِ

تقريبهم دل على رضاه سبحانه، ورضا صاحب الدار مطلوب قبل نظر الدار. البقاعي: ٣١٧/٢٠. السؤال: ما دلالة قوله: (عند ربهم)؟ ...

﴿ يَوْمَ يُكُشَفُ عَن سَاقِ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴾

عوقبوا بنَقيض ما كانوا عليه: لما دُعوا إلى السجود في الدنيا وامتنعوا منه مع صحتهم وسلامتهم، كذلك عوقبوا بعدم قدرتهم عليه في الآخرة إذا تجلى الرب عز وجل، فيسجد له المؤمنون، ولا يستطيع أحد من الكافرين ولا المنافقين أن يسجد، بل يعود ظهر أحدهم طبقاً واحداً. ابن كثير: ٤٠٧/٤.

السؤال: لماذا منعوا من السجود في ذلك اليوم؟

👤 سورة (القلم) الجزء (٢٩) صفحة (٥٦٥)

#### ۞ معاني الكلمات

| المعنى                                            | الكلمت           |
|---------------------------------------------------|------------------|
| اختَبَرنَاهُم.                                    | بَلُونَاهُم      |
| لَيَقطَعُنَّ ثِمَارَ حَدِيقَتِهَا.                | لَيَصرِمُنَّهَا  |
| أَحَاطَ نَازِلاً عَلَيهَا.                        | فَطَافَ عَلَيهَا |
| نَارٌ أَحرَقَتهَا.                                | طَائِفٌ          |
| كَاللَّيلِ الْمُطْلِمِ.                           | كَالصَّرِيمِ     |
| مُصِرِّينَ عَلَى قَطعِ الثِّمَارِ.                | صَارِمِينَ       |
| عَلَى قَصدِهِمُ السَّيِّئِ فِي مَنعِ الْسَاكِينِ. | عَلَى حَردٍ      |
| طَالِبُونَ الخَيرَ.                               | رَاغِبُونَ       |
| تَشتَهُونَ.                                       | تَخَيَّرُونَ     |
| كَفِيلٌ وَضَامِنٌ بِأَن يَكُونَ لَهُم ذَلِكَ.     | زَعِيمٌ          |

#### 🚳 العمل بالآيات

- ١. تصدق على أحد المساكين، ﴿ أَنَّلا يَدْخُلُنَّهَا ٱلْيُوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ ﴾.
- ٢. قل: «لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظللين»، ﴿ قَالْوَا سُبْحَنَ رَبّاً إِنّا كُنّا ظُلِمِينَ ﴾.
   رَبّاً إِنّا كُنّا ظُلِمِينَ ﴾.
- ٣. صل ركعتين وأطل فيها السجود، وادع الله أن يحسن وقوفك بين يديه، ﴿ يَوْمَ بُكُشُفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلشَّجُودِ فَلا يَسْتَطِيعُونَ ﴾

#### 🐵 التوجيصات

- ١. الدنيا دار ابتلاء وامتحان، ﴿ إِنَّا بَلُوْنَهُمْ كُمَّا بَلُوْنَآ أَصْعَبَ ٱلْجُنَّةِ ﴾.
- ٧. الاعتراف بالذنب أول طريق النجاة، ﴿ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلُومُونَ ﴾.
- ٣. استشعار عظيم العذاب للمكذبين وعظيم النعيم للمتقين،
   ﴿ كَذَلِكَ ٱلْعَذَابُ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ ٱكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾.

🌒 سورتا (القلم، الحاقة) الجزء (٢٩) صفحة (٥٦٦)

خَشِعَةً أَبْصَرُهُ وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَةً وَقَدَكَا نُواْ يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُوْ سَالِمُونَ®فَذَرِّ فِ وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا ٱلْحَدِيثِّ سَنَسَ تَذْرِجُهُم مِّنْحَيْثُ لَا يَعَامُونَ ﴿ وَأَمْلِ لَهُمَّا لِنَّكِيْدِي مَتِينُ ۞ أَوَتَسَعَالُهُمْ أَجْرَا فَهُ مِمِّن مَّغْرَمِ مُّثَقَلُونَ۞أَمْ عِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ا فَأَصْبِرَ لِحُكُمْ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِب ٱلْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ ١٠٤ لَوْ لَا أَن تَذَرَكُهُ رِنعَمَةٌ مِّن زَّيِهِ عَلَيْهُ ذِ بِٱلْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ ١٤٤ فَأَجْتَبَهُ رَبُّهُ وَفَجَعَلَهُ مِنَ ٱلصَّيلحِينَ ۞ۅٙٳڹۑۘػٵۮؙٱڵ۪ۜٛۮۑڹؘڪؘڡٛڒؙۅۣٳ۫ڶؽؙڒٛڶۣڠؙۅڹڮؠٲ۫ڹۘۻڒۿۣۄٙڶؾٙٳڛٙڡ۪ۼۅٱ ٱلذِّكْرَوَيَقُولُونَ إِنَّهُ ولَمَجْنُونُ ۞ وَمَاهُوَ إِلَّا ذِكْرُيُلِّكَامِينَ ۞ المنوع المنوع المنافقة المنافق

بِنْ \_\_\_ِاللَّهُ الرَّمْزِ ٱلرَّحِي \_\_ ٱلْمَاقَةُ ۞ مَا ٱلْمَاقَةُ ۞ وَمَا أَدْرَيْكَ مَا ٱلْمَاقَةُ ۞ كَذَّبَتْ تَمُودُ وَعَادُا بٱلْقَارِعَةِ۞فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهْلِكُواْ بِٱلطَّاعِيَةِ۞وَأَمَّاعَادُفَأُهْلِكُوْاْبِرِيجٍ صَرْصَرِ عَانِيَةٍ ۞ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَنِيَةٌ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى ٱلْقَوَّمَ فِيهَاصَرَعَيْكَأَنَّةُ وَأَعْجَازُنَخَل خَاوِيةِ ﴿ فَهَلَ تَرَىٰ لَهُ مِسْنَ بَاقِيَةٍ ﴿

# ۞ معاني الكلمات

| المعنى                                                                    | الكلمة                |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| تَغشَاهُم.                                                                | تَرهَقُهُم            |
| مَملُوءٌ غَمًّا.                                                          | مَكظُومٌ              |
| لَطُرحَ مِن بَطنِ الحُوتِ بِالأَرضِ الفَضَاءِ<br>المُهلِكَتِ.             | لَثُبِذَ بِالْعَرَاءِ |
| آتٍ بِمَا يُلاَمُ عَلَيهِ.                                                | وَهُوَ مَدْمُومٌ      |
| لَيُسقِطُونَكَ عَن مَكَانِكَ؛ بِنَظَرِهِم<br>إِلَيكَ؛ عَدَاوَةً وَبُغضًا. | لَيُزلِقُونَكَ        |
| شَدِيدَةِ الهُبُوبِ.                                                      | عَاتِيَۃٍ             |
| مُتَتَابِعَةً؛ لاَ تَفتُرُ، وَلاَ تَنقَطِعُ.                              | حُسُومًا              |
| أُصُولُ نَخلٍ.                                                            | أَعجَازُ نَخلٍ        |

# 🚳 العمل بالآيات

- ١. حافظ على الصلوات الخمس مع الجماعة، ﴿ خَشِعةً أَصُرُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّهُ ۗ وَقَدَ كَانُواْ يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمْ سَلِمُونَ ﴾.
- ٧. انصح مسلماً مصراً على المعصية ولا تيأس، ﴿ فَأَصْرِرُ لِكُمْ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كُصَاحِبِ ٱلْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ ﴾.
- ٣. ادع الله بحسن الخاتمة، ﴿ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَبَالٍ وَثَمَنِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى ٱلْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ ۚ أَعْجَازُ نَخْلِ خَاوِيَةِ ﴾.
  - التوجيهات
     ١. التذكير باليوم الآخر، ﴿ خَشِعَةً أَضَرُهُمْ رَهَمْهُمْ ذِلَّةً ﴾.
- ٢. عدم الاستعجال في انتظار نتائج الدعوة إلى الله تعالى، ﴿ فَأُصِّرُ لِكُمْ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلْحُوتِ ﴾.
- ثَمُودُ فَأَهْلِكُواْ بِٱلطَّاغِيَةِ ۞ وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلِكُواْ بِرِيجٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ﴾

#### 🚳 الوقفات التحبرية

- 🚺 ﴿ خَلِيْعَةً أَبْصَارُهُمْ مَرَّهَقُهُمْ ذِلَّهُ ۗ وَقَدْ كَانُواْ يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمْ سَلِمُونَ ﴾ ونسبة الخشوع إلى الأبصار -وهو الخضوع والذلة- لظهور أثره فيه. الشوكاني: ٥/٥٧٥. السؤال: لماذا نسب الخشوع إلى الأبصار في الآية الكريمة؟
- 🔐 ﴿ وَقَدْ كَانُواْ يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلشُّجُودِ وَهُمْ سَلِمُونَ ﴾ قال إبراهيم التيمي: يعني إلى الصلاة المكتوبة بالأذان والإقامة، وقال سعيد بن جبير: كانوا يسمعون حي على الفلاح فلا يجيبون. البغوي: ٤٥٤/٤. السؤال: ماذا يعني قوله: (وقد كانوا يدعون إلى السجود)؟
- 😙 ﴿ فَذَرْفِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا ٱلْحَدِيثِ سَنَسْتَدْ رِجُهُم مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ أي سنستنزلهم إلى العذاب درجة فدرجة؛ بالإمهال وإدامة الصحة وازدياد النعمة، مِن حَيثُ لا يَعلَمُونَ أنه استدراج، بل يزعمون أن ذلك إيثار لهم وتفضل على المؤمنين، مع أنه سبب لهلاكهم. الألوسي: ١٥/١٥. السؤال: ما علامة استدراج الله سبحانه للمكذبين؟

#### ﴿ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

قال سفيان الثوري: نسبغ عليهم النعم وننسيهم الشكر، وقال الحسن: كم مستدرج بالإحسان إليه، وكم مفتون بالثناء عليه، وكم مغرور بالستر عليه، وقال أبو روق: أي كلمِا أحدثوا خطيئة جددنا لهم نعمة وأنسيناهم الاستغفار ....، وفي الحديث: (أن رجلاً من بني إسرائيل قال: يارب كم أعصيك وأنت لا تعاقبني، قال: فأوحى الله إلى نبي زمانهم أن قل له: كم من عقوبة لي عليك وأنت لا تشعر؛ إن جمود عينيك وقساوة قلبك استدراج مني وعقوبة لوعقلت. القرطبي: ١٨٠/٢١. السؤال: ما المراد بالاستدراج في الآيت؟

- ﴿ فَأَصْبَرَ لِلْكُمِّرِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلْحُوْتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ ﴾ هو يونس -عليه السلام- وسماه صاحب الحوت لأن الحوت ابتلعه، وهو أيضاً ذو النون، والنون هو الحوت، وقد ذكرنا قصته في الأنبياء والصافات، فنهى الله محمداً ﷺ أن يكون مثله في الضجر والاستعجال حين ذهب مغاضباً. ابن جزي: ٢-٤٩٤/. السؤال: ما الأمر الذي نُهي النبي ﷺ أن يكون مثله فيه؟
- ﴿ وَإِن يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَـٰزِهِمْ لَمَّا سَمِعُواْ ٱلذِّكْرُوَيَقُولُونَ إِنَّهُۥ لَمَجْنُونٌ ﴾ أي: يَعينونك بأبصارهم، بمعنى: يحسدونك؛ لبغضهم إياك، لولا وقاية الله لك وحمايته إياك منهم. وفي هذه الآية دليل على أن العين إصابتها وتأثيرها حق بأمر الله عز وجل. ابن كثير: ٤٠٨/٤.

السؤال: يستدل بهذه الآية على أن العين حقيقة، وضح ذلك.

# ﴿ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ﴾

أي والحال أن هذا القرآن أو الرسول ﷺ (ما هو إلا ذكر) أي: موعظة وشرف (للعالمين) أي: كلهم؛ عاليهم ودانيهم؛ ليس منهم أحد إلا وهو يعلم أنه لا شيء يشبهه في جلالة معانيه، وحلاوة ألفاظه، وعظمة سبكه، ودقة فهمه، ورقة حواشيه، وجزالة نظومه، ويفهم منه على حسب ما هيأه الله له. البقاعي: ٣٣٦/٢٠. السؤال: لماذا لا نمل من قراءة القرآن؟

٣. معرفة حال الأمم السابقة وما أنزل الله عليهم من العقوبات، ﴿ فَأَمَّا

1 ﴿ وَتَعِيّهَا أَذُنُّ وَعِيَةً ﴾

فالوعيَّ توصف به الأذن كما يوصف به القلب؛ يقال: قلب واغ، وأذن واعيت؛ لا بين الأذن والقلب من الارتباط؛ فالعلم يدخل من الأذن إلى القلب، فهي بابه والرسول والموصل اليه العلم، كما أن اللسان رسوله المؤدي عنه. ومن عرف ارتباط الجوارح بالقلب علم أن الأذن أحقها أن توصف بالوعي، وأنها إذا وعت وعى القلب. ابن القيم: ١٨٩/٣. السؤال: ما سبب وصف الأذن بالواعية؟

النَّجْعَلَهَا لَكُورٌ لَذَكِرَةً وَتَعِيمًا أَذُنُّ وَعِيَّةً ﴾

والوعي: العلم بالمسموعات، أي: ولتعلم خُبرها أدن موصوفة بالوعي، أي: من شأنها أن تعي. وهذا تعريض بالمشركين؛ إذ لم يتعظوا بخبر الطوفان والسفينة التي نجا بها المؤمنون، فتلقوه كما يتلقون القصص الفكاهي. ابن عاشور: ١٢٣/٢٩. السؤال: في الآية تعريض بالمشركين، وضحه.

٧ ﴿ إِنِّي ظُنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهُ ﴾

كلما كاُن الإنسان أعلى كان الاستشعار والنقص من نفسه أكثر ... يكفي العاقل في الخوف الحامل له على العمل. البقاعي: ٣٦٢/٢٠. السؤال: ما علامة كمال العقل عند الانسان؟

﴿ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيتَا بِمَا أَسْلَفَتُمْ فِ ٱلْأَيَامِ ٱلْخَالِيَةِ ﴾

وثبت في الصحيح عن النبي وسي الله قال: (لن يدخل الجنة أحد بعمله، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل). ابن تيمية: ٣٨٨/٦. السؤال: متى ينفع العمل الصالح صاحبه؟ ...

﴿ ثُمَّرَ فِي سِلْسِلَةِ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَأَسْلُكُوهُ ﴿ إِنَّهُ إِلَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ ﴾
 وَلَا يَحُشُ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴾

كان أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه يحض امرأته على تكثير المرق لأجل المساكين، ويقول: خلعنا نصف السلسلة بالإيمان أفلا نخلع نصفها. اقتبس ذلك من الآية. الألوسي: ٥٧/١٥. السؤال: ما جزاء الإيمان والنفقة على المساكين إذا اجتمعا في المؤمن؟

🚺 ﴿ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴾

ووصفه بأنه (لا يحض على طعام المسكين) يدل على أنه لا يطعمه من باب أولى، وهذه الآية تدل على عظم الصدقة وفضلها؛ لأنه قرن منع طعام المسكين بالكفر بالله. ابن جزي: ٢٩٤/٢.

> السؤال: كيف دلت الآية على عظم الصدقة؟ العماس

﴿ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ ٱلْعَظِيمِ ( أَن وَلا يَحُثُّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴾

لأن مدار السعادة ومادتها أمران: الإخلاص لله، الذي أصله الإيمان بالله، والإحسان إلى الخلق بوجوه الإحسان، الذي من أعظمها دفع ضرورة المحتاجين بإطعامهم ما يتقوتون به، وهؤلاء لا إخلاص ولا إحسان، فلذلك استحقوا ما استحقوا. السعدي: ٨٨٤. السؤال: لماذا وُصِفُ أهل الشقاء بأنهم لا يؤمنون بالله العظيم ولا يحضون على طعام المسكين؟

🐵 التوجيصات

ضرورة المحتاجين بإطعامهم ما .. ترك معاصي الخلوات فالله لا تخفى عليه خافية، ﴿ إِنَّ ظَنَتُ أَنَّ تَحقوا ما استحقوا. السعدي: ٨٨٤. مُلُتٍ حِسَابِيّة ﴾. ليم ولا يحضون على طعام المسكين؟ ٢.التذكير بشدة أهوال يوم القيامة، ﴿ وَإِذَا نُوخَ فِي الصُّرِ نَفَخَةٌ وَرَحِدَةٌ ﴾.

المندكير بسنده اهوال يوم القيامي، ﴿ وَإِنْ الْمِحْ وَ الْصُورِ الْمَحْهُ وَ حَدْهُ ﴾. «المال والسلطان لا يغنيان عن العبد شيئاً إذا نزل به عذاب الله تعالى، ﴿ مَا أَغَنَى عَنِي مَالِيهٌ ﴿ اللهُ اللهُ عَنِي سُلطَنِيهُ ﴿ اللهَ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ﴾.

و معاني الكلمات

|                                                                  | -                 |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| المعنى                                                           | الكلمت            |
| أَهلُ قُرَى قَومِ لُوطٍ الَّذِينَ انقَلَبَت بِهِم<br>دِيَارُهُم. | ۅؘٙڵڴؙۊۘؾؘۻؚػٙٲڷؙ |
| بِالفَعَلاَتِ ذَاتِ الخَطَإِ الجَسِيمِ.                          | بِالخَاطِئَةِ     |
| بَالِغَتَّ بِي الشِّدَّةِ.                                       | رَابِيَتً         |
| ضَعِيفَتٌ، مُستَرخِيَتٌ.                                         | وَاهِيَتٌ         |
| خُدُوا.                                                          | هَاؤُمُ           |
| اجمَعُوا يَدَيهِ إِلَى عُنُقِهِ بِالأَغْلاَلِ.                   | فَغُلُّوهُ        |
| أَدخِلُوهُ، وَأَحرِقُوهُ بِهَا.                                  | صَلُّوهُ          |
| طُولُهَا بِذِرَاعِ الْلَكِ.                                      | ذَرعُهَا          |

مورة (الحاقة) الجزء (٢٩) صفحة (٥٦٧) و صورة (٥٦٧) و صَحَةً (٥٦٧) وَجَآءَ فِرُعَوْنُ وَمَن فَتَاكُهُ وَٱلْمُؤْتَ فِي كُنتُ بِٱلْخَاطِئَةِ ۞ فَعَصَهُوْ أَرْسُولَ

رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمِّ أَخْذَةً رَّايِبَةً ۞ إِنَّا لَمَّا طَغَا ٱلْمَآءُ حَمَلْنَكُمْ فِي ٱلْجَارِيَةِ

﴿ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذَكِرَةَ وَيَعِيهَآ أَذْنُ وَعِيةٌ ﴿ فَإِذَا نُفِحَ فِي ٱلصُّورِ

نَفْخَةُ وُكِودَةُ ١٠ وَهُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ فَذُكَّا دَكَّةَ وَاحِدَةَ ١٠

ڣۘۄؘٚڡؘؠٟۮؚۅؘقؘڡۘؾؗٲڵڗٳۊػڎؙ۞ۅۘٙٲڶۺۘڡۜۜؾؖٵڷڛۜڡۜٲٷۿؽۅ۫ڡۘؠۣۮؚۅٳۿؚۑؾؙ ۞ۅؘڷڶڡۘڵڮؙٵۧڕٛۧٵۧڎۣٵۣؠۿٲۧۅؘؿٙڡؚڶؙۘػۯۺۯڽٟػ؋ٙۊؘۿؙ؞ۿٙۄٛٙڝ۪ۮؚڗؙڞؗؽڹڎٞ ڛۘۄؘڝۮؚؿؙٷۻؙۏڹؘڵٲڂٞۼ۫ؽڝڬؙڴۻؙڶڣؿٞٞ۞ڣؘٲ۫ڡۜٲڡڽٞٲؙۅؿڮٙػٮؘڮۀۅ

بِكَمِينهِ عِنْفَوُلُ هَاقُومُ أَقْرَءُ وَالْكِنْبِيةَ ﴿ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَقِ حِسَابِيَةً

۞ فَهُوَ فِي عِيشَةِ رَّاضِيَةِ ۞ في جَنَّةٍ عَالِيَةِ ۞ قُطُو فُهَا دَانِيَةٌ ۞

كُلُواْوَٱشۡرَبُواْهَنيَٵٛؠمَآأَسَلَفۡتُمۡ فِيٱلۡأَيَّامِرٱلۡۤالِيَةِ۞وَأَمَّاصَٰأُوتِيَ

كِتَنَهُ وِيشِمَالِهِ عَنَفُولُ يَلَيَّتِنِى لَمُّ أُوتَكِتَلِيهُ ۞ وَلَمَّا أَدِمَاحِسَابِيَهُ ۞ينَيَّتَهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيةَ ۞ مَا أَغَنَاعَنِي مَالِيَةٌ ۞ هَلَكَ عَنِّ سُلَطَنِيةُ ۞خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ۞ ثُمُّ ٱلْجَيِحِ حَصَلُوهُ ۞ ثُمُّ فِي سِلْسِلَةِ ذَرَعُهَا

سَبْعُونَ ذِرَاعَافاً سُلُكُوهُ ﴿ إِنَّهُ وَكَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ ٱلْعَظِيرِ ﴿

وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ فَالْيَسَ لَهُ ٱلْيُومَ هَاهُنَا حَمِيمُ

# العمل بالأبات ﴿

| بِك باليمين يوم القيامة، ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِنَبَهُ | ١. ادع الله أن تأخذ كتاب                     |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| · ·                                                      | بِيَمِينِهِ، فَيَقُولُ هَآؤُمُ ٱقْرَءُواْ كِ |

٢. تصدق بصدقة، ﴿ مَاۤ أَغْنَىٰ عَنِي مَالِيهُ ﴾.

٣. أطعم مسكيناً، ﴿ وَلَا يَحُشُّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴾.

سورتا (الحاقة، المعارج) الجزء (٢٩) صفحة (٥٦٨)

المنفون العالق من المنفون العالم العالم المنفون العالم ا

#### ۞ معاني الكلمات

| الكلمة           | المعنى                                                                        |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| غِسلِينٍ         | صَدِيدِ أَهلِ النَّارِ.                                                       |
| تَقَوَّلَ        | اختَلَقَ، وَافترَى عَلَينًا.                                                  |
| الوَتِينَ        | نيَاطُ القَلبِ، وَهُوَ: عِرقٌ مُتَّصِلٌ بِهِ إِذَا<br>قُطِعَ مَاتَ صَاحِبُهُ. |
| ذِي الْمَعَارِجِ | صَاحِبِ العُلُوِّ وَالجَلاَلِ.                                                |
| كَالْمُهلِ       | مِثلِ حُثَالَةِ الزَّيتِ.                                                     |
| <b>ڪاڻ</b> ِهِنِ | كَالصُّوفِ المَصبُوغِ المَنفُوشِ الَّذِي<br>ذَرَتَهُ الرِّيخُ.                |

# 🚳 العمل بالأيات

- ا. قل: اللهم إني أعوذ بك أن أقول زوراً أو أغشى فجوراً، ﴿ وَلَوْ نَقَلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ﴾.
- ٢. قل: «سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم» ١٠٠ مرة، ﴿ فَسَيَّحُ إِلَى الْعَظِيمِ ﴾ ١٠٠
- ٣. قل: «اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت»، ﴿ فَأَصْبِرُ
   صَبُراً جَبِيلًا ﴾.

#### 🚳 التوجيهات

١. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خوطب بالتهديد إذا تقول على الله فكيف بمن يضتي عن الله بغير علم؟! ﴿ وَلَوْ نَفَولَ عَلَيْنَا بَعْضَ الله عليه على الله فكيف بقولً عَلَيْنَا بَعْضَ الله بغير علم؟! ﴿ وَلَوْ نَفَولَ عَلَيْنَا بَعْضَ اللهُ عَلَيْنَا مِنْهُ الْوَيْنَ ﴾.
 الْأَقَاوِيلِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ اللهُلّمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٧. سوء خاتمة مدّعي النبوة، ﴿ وَلَوْ نَقَولَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ ﴿ اللَّهِ لَأَخَذْنَا
 مِنْهُ بِالنَّمِينِ ﴿ اللَّهِ مَا عَلَمْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِنَ ﴾.

اليقين باليوم الآخر وشدة قربه يدعو أهل الإيمان للعمل، ﴿ إِنَّهُمْ رِبَاتُهُمْ وَيَا الله عَلَى ا

#### 🚳 الوقفات التحبرية

🚺 ﴿ نَنزِيلٌ مِّن رَّبِ ٱلْعَالَمِينَ ﴾

ما تضمنه قوله: (تنزيل من رب العالمين) أن ربوبيته الكاملة لخلقه تأبى أن يتركهم سدى؛ لا يأمرهم، ولا ينهاهم، ولا يرشدهم إلى ما ينفعهم، ويحدرهم ما يضرهم، بل يتركهم هملاً بمنزلة الأنعام السائمة؛ فمن زعم ذلك لم يقدر رب العالمين قدره، ونسبه إلى ما لا يليق به تعالى. ابن القيم: ١٩١/٣.

السؤال: ما علامة ربوبيته الكاملة سبحانه وتعالى؟

﴿ وَإِنَّهُۥ لَنَذَّكِرُهُ ۗ لِلَّمُنَّقِينَ ﴾

أيّ من الُعالمين؛ لأنهم المنتفعّون به لإقبالهم عليه إقبال مستفيد. البقاعي: ٣٨٣/٢٠. السؤال: لماذا خص التذكرة بالمتقين؟

الجواب:....

ا ﴿ فَأَصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا ﴾

(فاصبر) أي: على أذاهم. ولا ينفك ذلك عن تبليغهم؛ فإنك شارفت وقت الانتقام منهم أيها الفاتح الخاتم الذي لم أبين لأحد ما بينت على لسانه. والصبر: حبس النفس على المكروه. البقاعي: ٣٩٢/٢٠.

السؤال: هل يقتضي الصبر على الناس ترك دعوتهم؟ وضح ذلك. الحماد:

﴿ فَأَصْرِصَرُا جَعِيلًا ﴾
 يعنى: صبراً لا جزع فيه. الطبري: ٦٠٣/٢٣.

السؤال: ما معنى الصبر الجميل؟

و إِنَّهُمْ بِرَوْنَهُ, بَعِيدًا ﴿ وَنَرَنَّهُ فَرِيبًا ﴾

﴿ عِهِمْ بِرُولَهُ بِعِيدَ ﴿ وَرَبِهُ وَيِهِ ﴾ والله يعجُّلُ، ويعلم أنه لا بد أن يكون، وكل ما هو آت فهو قريب. السعدي: ٨٨٦.

السؤال: إنه مضى على نزول هذه الآية أكثر من ١٤٠٠سنة فكيف يوصف يوم القيامة بأنه قريب مع طول هذه المدة؟

لحواب:...

ا يُوْمَ تَكُونُ السَّمَاهُ كَالْهُلِ (﴿ وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَالْجِهِن ﴾

فإذا كأن هذا القلق والانزعاج لهذه الأجرام الكبيرة الشديدة، فما ظنك بالعبد الضعيف الذي قد أثقل ظهره بالذنوب والأوزار. السعدي: ٨٨٦. السؤال: ما فائدة ذكر تغير السماء والجبال؟

... gr 1 .g. g = 1

﴿ وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَٱلْعِهْنِ ﴾

العِهن هو الصوف، شبّه الجبال به في انتفاشه وتخلخل أجزائه. ابن جزي: ٢/٩٥٠. السؤال: بين وجه الشبه بين العهن والجبال يوم القيامة.

السؤال: بين وجه الشبه بين العهن والجبال يوم القيامة. الجواب:

لَ ﴿ يُتَمَرُّونَهُمْ ۚ يَوَدُّ ٱلْمُحْرِمُ لَوَ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِيزٍ بِبَنِيهِ ﴿ اللَّ وَصَحِبَتِهِ وَأَخِيهِ ﴿ اللَّهُ وَفَصِيلَتِهِ ٱلَّتِي تُتُوبِهِ ﴿ آَوَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُجِيهِ ﴾

وبدأ جل ثناؤه بذكر البنين، ثم الصاحبة، ثم الأخ، إعلاماً منه عباده أن الكافر من عظيم ما ينزل به يومئذ من البلاء يفتدي نفسه، لو وجد إلى ذلك سبيلاً بأحب الناس إليه كان في الدنيا، وأقربهم إليه نسباً. الطبري: ٢٠٠/٣٣.

السؤال: لم رتب الله أقارب الإنسان بهذا الترتيب في هذه الآيت؟ الحواد:

﴿ إِنَّ ٱلْإِنْسُنَ غُلِقَ هَلُوعًا ﴿ إِذَا مَسَهُ ٱلشَّرُ جَرُوعًا ﴿ وَإِذَا مَسَهُ ٱلْخَبُرُ مَنُوعًا ﴾ إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ ﴾ فالنفس لا تكون إلا مريدة عاملت، فإن لم توفق للإرادة الصالحة وإلا وقعت في الإرادة الفاسدة والعمل الضار؛ وقد قال تعالى: (إن الإنسان خلق هلوعاً \*إذا مسه الشر جزوعاً \* وإذا مسه الخير منوعًا \*إلا المصلين) فأخبر تعالى أن الإنسان خلق على هذه الصفة، وأن من كان على غيرها فلأجل ما زكاه الله به من فضله وإحسانه. ابن القيم: ١٩٦٧. السؤال: إذا علمت أن لكل إنسان إرادة فما واجبك؟

وَ إِذَا أَلِإِنَكُنَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴿ إِذَا مَسَهُ الشَّرُ جَرُوعًا ﴿ وَإِذَا مَسَهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿ إِلَا ٱلْصَلِينَ ﴾ وذكره الله على وجه الذم لهذه الخلائق؛ ولذلك استثنى منه المصلين؛ لأن صلاتهم تحملهم على قلة الاكتراث بالدنيا، فلا يجزعون من شرها، ولا يبخلون بخيرها. ابن جزي: ٢/٩٥٠. السؤال: لماذا استثنى الله المصلين من الاتصاف بصفة الهلع؟ الحوات:

﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ﴾

خائفون على أنفسهم مع ما لهم من الأعمال الفاضلة؛ استقصاراً لها، واستعظاماً لجنابه عز وجل؛ كقوله تعالى: (والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون) اللؤمنون: ١٦٠. الألوسي: ٧١/١٠. السؤال: كلما زادت خشية العبد من ربه زاد عمله الصالح، وضح ذلك من الآية. الحداد:

﴿ وَٱلَّذِينَ هُم بِشَهَدَاتِهِمْ قَآيِمُونَ ﴾

لا يُعبد إُلا إِيًّاه بِجَمِيع أُنُواع الْعبادة، فَهذا هو تحقيق شهادة أَن لا إِلَه إِلا الله، ولهَذا حرَّم الله على النّارِ منَ شهِد أَن لا إِلَه إِلا الله حقيقَة الشهادة، ومحَال أَن يدخل النار من شهِد أَن لا إِلَه إِلا الله حقيقَة الشهادة، ومحَال أَن يدخل النار من تحقق بحقيقة هذه الشهادة وقام بها، كما قال تعالى: (والذين هم بشهاداتهم قائمون) فَيكُون قَائمًا بشهادته في ظاهره وباطنه، في قلبِه وقالبِه، فإن من النَّاس من تكون شهادته ميِّتة، ومنهم مَن تكون نائمة، إِذا نبهت انتبهت ابن القيم: ٩٧/٣. السؤال: كيف تتحقق شهادة أَن لا إِنّه إلا الله؟

وقوله تعالى: ﴿ اَلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِمْ مَا إِمُونَ ﴿ وَقُوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ هُمَ عَلَى صَلَاتِمْ يُعَافِظُونَ ﴿ وَالْمَوْدُ وَكُولُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَكُلُ وَمَا وَصَفَهِم بِه ثَانِياً؛ فإن معنى المدوام هو أن لا يشتغل عنها بشيء من الشواغل -كما سلف- ومعنى المحافظة أن يراعى الأمور التي لا تكون صلاة بدونها. الشوكاني: ١٩٣/٥.

السؤال: لماذا كرر ذكر الصلاة في السورة؟

# ﴿ كُلَّآ أَإِنَّا خَلَقْنَهُم مِّمَّا يَعُلَمُونَ ﴾

وع المقصود بهذا الكلام ثلاثة أوجه؛ أحدها: تحقير الإنسان والردّ على المتكبرين. الثاني: الردّ على المتكبرين. الثاني: الردّ على الكفارغ طمعهم أن يدخلوا الجنة؛ كأنه يقول: إنا خلقناكم مما خلقنا منه الناس، فلا يدخل أحد الجنة إلا بالعمل الصالح؛ لأنكم سواء في الخلقة. الثالث: الاحتجاج على البعث بأن الله خلقهم من ماء مهين، فهو قادر على أن يعيدهم؛ كقوله: (ألم يك نطفة من مني يمن) القيامة: ٣٧]. ابن جزي: ٢٥/٢؟.

السؤال: جمعت هذه الآية ثلاثة معانٍ، ما هي؟ الجواب:

# 🌉 سورة (المعارج) الجزء (۲۹) صفحة (٥٦٩)

يُصَّرُونَهُ مَّ اَوَدُهُ الْمُجْرِمُ لَوَيفَت الْحَى مِنْ عَذَابِ يَوَمِي إِنِيدِهِ الْمَاعَلَى الْمَعْرِيهِ الْحَيْ وَمَا فِي الْمَرْخِونَهُ الْمَعْرِيهِ الْمَعْرَاعِ اللَّهِ عُولِيهِ الْمَعْرَاعِ الْمَرْخُونَ هَلَ الْمَرْخُونَ هَلَ الْمَرْخُونَ هَلَ الْمَعْرَاعُ الْمَعْرَاعُ الْمَرْخُونَ هَلَ الْمُرْخُونَ هَلَ الْمُرْخُونَ هَلَ الْمُرْخُونَ هَا الْمَرْخُونَ هَا الْمَرْخُونَ هَا الْمَرْخُونَ هَا الْمَرْخُونَ اللَّهُ اللَّهُ

# 💿 معاني الكلمات

| المعنى                                                                                                                 | الكلمت                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| عَشِيرَتِهِ.                                                                                                           | <u></u> وَفَصِيلَتِهِ |
| جَهَنَّمُ تَتَلَهَّبُ نَارُهَا، وَتَتَلَظَّى.                                                                          | لَظَی                 |
| تَنزِعُ بِشِدَّةٍ حَرِّهَا جِلدَةَ الرَّاسِ،<br>وَسَائِرَ أَطرَافِ البَدَنِ.                                           | نَزَّاعَةً لِلشَّوَى  |
| أَمسَكَ مَالَهُ فِي وِعَاءٍ، وَلَم يُؤَدِّ حَقَّ اللهِ<br>فِيهِ.                                                       | فَأُوعَى              |
| يَجزَعُ عِندَ المُصِيبَةِ، وَيَمنَعُ إِذَا أَصَابَهُ<br>الخَيرُ، وتَفسِيرُ الهَلُوعِ جَاءَ فِي الآيَتَينِ<br>بَعدَهَا. | هَلُوعًا              |
| كَثِيرَ الأَسَى وَالحُزنِ.                                                                                             | جَزُوعًا              |

#### 🚱 العمل بالآيات

ا. حافظ على المصلوات جماعة في المسجد، ﴿ إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى صَلَاتِهُمْ وَآبِمُونَ ﴾.

٧. تصدق بصدقة، ﴿ وَالَّذِيكَ فِي أَمْوَ لِمِمْ حَقُّ مَّعْلُومٌ ﴾.

٣. تذكر أمانــــة أو عهـــــاً عليــك لأحـــــ وأوف بـــه، ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمْنَكِمِمْ
 وَعَهَدِهِمْ رَعُونَ ﴾.

# 🕲 التوجيصات

١. الصلاة الخاشعة تقي من الجزع والياس، ﴿ إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا كَالَّهِ مُ دَالِمُ وَنَ ﴾.

 ٢. الوفاء بالعهد وعدم خيانة الأمانة، ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمُ لِأَمَنَّكِمِ مَ وَعَهْدِهِم رَعُونَ ﴾.

٣. حفظ النفس عن الشهوات المحرمة، ﴿ وَالَّذِينَ هُرَ لِفُرُوجِهِمٌ حَفِظُونَ إِلَّا عَلَى الْرَجِهِمْ الشهوات المحرمة، ﴿ وَالَّذِينَ هُرَ اللَّهُ إِلَّا عَلَى الرَّا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَل

سورتا (المعارج، نوح) الجزء (٢٩) صفحة (٥٧٠)

عَلَىٓ أَن نَّبُدِّ لَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا خَنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿ فَذَرْهُمْ يَعُونُ مُواْ فَذَرْهُمْ يَعُوضُونَ ﴿ فَهُ وَكُلُومُ مُؤْمَ فُولَا فَا فَكُولُكُمْ اللَّذِي يُوعَدُونَ ﴿ يَخُرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبِ يُوفِضُونَ ﴿ خَشِعَةً أَبْصَرُهُمُ تَرَهَقُهُمْ ذِلَةً ذَٰلِكَ ٱلْيَوَّمُ ٱلَّذِي كَافُلْ يُوعِدُونَ ﴾ خَشِعَةً أَبْصَرُهُمُ تَرَهَقُهُمْ ذِلَةً ذَٰلِكَ ٱلْيَوَّمُ ٱلَّذِي كَافُلْ يُوعِدُونَ ﴾

﴿ثُمَّ إِنِّى دَعَوْتُهُمْ حِهَا لَا ۞ ثُمَّ إِنِّ أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرُتُ لَهُمْ إِسْرَازًا ۞ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُ واْرَبَّكُمْ إِنَّهُ وَكَانَ عَفَّارًا ۞

# ۞ معاني الكلمات

| المعنى                                               | الكلمت                 |
|------------------------------------------------------|------------------------|
| لاَ أَحَدَ يَضُوتُنَا وَيُعجِزُنَا إِذَا أَرَدنَاهُ. | بِمَسبُوقِينَ          |
| القُبُورِ.                                           | الأُجدَاثِ             |
| أَحجَارٍ تُعبَدُ مِن دُونِ اللهِ.                    | نُصُبٍ                 |
| يُهَروِ لُونَ، وَيُسرِ عُونَ.                        | يُوفِضُونَ             |
| تَغشَاهُم.                                           | تَرهَقُهُم             |
| تَغَطَّوا بِهَا؛ مُبَالَغَةً فِي كَرَاهِيَتِي.       | وَاستَغشَوا ثِيَابَهُم |
| أَقَامُوا عَلَى كُفرِهِم.                            | وَأَصَرُّوا            |

#### ﴿ العمل بالآيات

- ١. قل: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك،
   وبك منك: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك»،
   ﴿ عَلَىٰ أَنْ نُبِّلَ خَيْلً مِنْهُمْ وَمَا خَنُ بِمَسْبُوفِنَ ﴾.
- ٢. قل: «اللهم إني أعوذ بك من تحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك»، ﴿ عَنَ أَن نُبِرًل خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا عَنْ بِمَسْبُوفِينَ ﴾.
- ٣. أدِّ عملاً دعوياً من إرسال رسالة، أو مقطع من شريط، أو تقديم نصيحة، أو أو تقديم نصيحة، أو أو أو أو أو أو أو أَوْنَ لَمُ أَوْنَ أَوْنَ أَمُ أَوْنَ أَمُ أَوْنَ أَلُمْ أَوْنَ أَلُمْ أَوْنَ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّ اللّهُ اللّه

# 🐠 التوجيصات

لَيْلًا وَنَهَارًا ﴾

- ١. عظيم قدرة الله تعالى، ﴿ فَلا أَقْيِمُ مِرَبِ ٱلْمَشَرِقِ وَٱلْغَزَبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ ﴿ ثَا اللهِ عَلَيْهِ مَا غَنُ مِسْتُبُوقِينَ ﴾.
   عَلَةَ أَن تُبْدَلُ خَيْرًا فِنَهُمْ وَمَا غَنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴾.
- التذكير بحال الخروج من القبور في ذلة وسرعة، ﴿ يَوْمَ يُخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْلَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّمُ إِلَى نُصُبِ يُوفِضُونَ ﴿ اللهِ خَشِعَةً أَبْصُرُهُمْ تَرَهَفُهُمْ فِلَةً ﴾.
   الصبر ركن أساس في دعوة كل داعية، ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعُوتُ قَرِّى عَلَيْهِ اللهِ عَلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

#### 🚳 الوقفات التحبرية

() ﴿ فَذَرْهُرْ يَخُوضُواْ وَيُلْعَبُواْ حَقَّى يُلْقُواْ يَوْمَكُرُ ٱلنّرى يُوعَدُونَ ﴾ الخوض في البني يعود نفعه على الخوض في البناطل ضد التكلم بالحق، واللعب ضد السعي الذي يعود نفعه على ساعيه؛ فالأول ضد العلم النافع، والثاني ضد العمل الصالح، فلا تكلم بالحق، ولا عمل بالصواب؛ وهذا شأن كل من أعرض عما جاء به الرسول؛ لا بُدَّ له من هذين الأمرين. ابن القيم: ٢٠١/٣.

السؤال: ما علامة من أعرض عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب:

﴿ خَشِعَةً أَصِّرُهُمْ مَرَّهَمُهُمْ فِلَةٌ ذَلِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلَّذِي كَانُواْمُوعَدُونَ ﴾

وفي ختام السورة الكريمة لهذا الوصف والوعيد الشديد تأييد للقول بأن سؤالهم في أولها: «بعذاب واقع» إنما هو استخفاف واستبعاد. فبين لهم تعالى بعد عرض السورة نهاية ما يستقبلون به ليأخذوا حذرهم ويرجعوا إلى ربهم . فارتبط آخر السورة بأولها. الشنقيطي: ٣٠٥/٨.

السؤال: ما وجه المناسبة بين أول السورة وآخرها؟ الحواب:

وَعُدلَ عَنَ أَرْسَلُنَا نُوحًا إِلَى قَرِّمِهِ آَنَ أَنْذِر قَوَّمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْنِيهُمُ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ وعُدل عَن أن يقال له: «أنذر الناس» إلى قوله: (أن أنذر قومك) إلهاباً لنفس نوح؛ ليكون شديد الحرص على ما فيه نجاتهم من العذاب؛ فإن فيهم أبناءه وقرابته وأحبته. ابن عاشور: ١٨٧/٢٩.

السؤال : لماذا عدل عن أن يقال: «أنذر الناس» إلى قوله: (أنذر قومك)؟ الحوات:

اللهُ اللهُ عَالَ يَفَوْمِ إِنِّي لَكُورُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾

افتتاح دعُوته قومَه بالنداء لطلب إقبال أذهانهم. ونداؤهم بعنوان: أنهم قومه تمهيداً لفتبول نصحه؛ إذ لا يريد الرجل لقومه إلاّ ما يريد لنفسه. وتصدير دعوته بحرف التوكيد لأن المخاطبين يترددون في الخبر. ابن عاشور: ١٨٨/٢٩.

السؤال: ما فائدة افتتاح نوح عليه السلام دعوته لقومه بوصفهم بـ(يا قوم) ؟ الحواب:

أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَاٰتَقُوهُ وَأَطِيعُونِ ﴾

فجعل العُبادة والتقوى لله وحده، وجعل الطاعة للرسول؛ فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله. ابن تيمية: ٣٩٨/٦.

السؤال: لماذا أمرهم نوح عليه السلام بعبادة الله وتقواه، ثم أمرهم بطاعته هو عليه السلام؟ الجواب:

﴿ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ

أي دعوتهُم لَيُؤمنوا فتغفر لهُم؛ فَدُكر الْغفرة التي هي سبب عن الإيمان ليظهر قبح إعراضهم عنه؛ فإنهم أعرضوا عن سعادتهم. ابن جزي: ٢٩٤/٢.

السؤال: لم ذكر الله المغفرة ولم يذكر سببها وهو الإيمان؟ الحوات:

﴿ ثُمَّ إِنِي دَعُوتُهُمْ جِهَارًا ﴿ ثُمَّ إِنِ أَعَلَتُ هُمُ وَأَسْرَرْتُ هُمُ إِسْرَارًا ﴾ ذكر أولا أنه دعاهم جهاراً، ثم ذكر أنه دعاهم جهاراً، ثم ذكر أنه جمع بين الجهر والإسرار، وهذه غاية الجدية النصيحة وتبليغ الرسالة صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ابن جزي: ٢٩٥/٢.

السؤال: على ما ذا يدل تنوع طرق الدعوة من نوح عليه السلام لقومه؟ الحداد:

الجواب:

أَ فَقُلُتُ اَسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُۥ كَاتَ غَفَارًا ﴿ الْأَسْمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ﴾ في الآية دليل على أن الاستغفار يوجب نزول الأمطار، ولذلك خرج عمر بن الخطاب إلى الاستسقاء فلم يزد على أن أستغفر ثم انصرف، فقيل له: ما رأيناك استسقيت؟ فقال: والله لقد استسقيت أبلغ الاستسقاء. ابن جزي: ٢/١٩٥٨. السؤال: بين مكانة الاستغفار في الاستسقاء.

ا لَكُورُ لَا نُرْجُونَ لِلَّهِ وَقَالًا ﴾ ﴿ مَّا لَكُورُ لَا نُرْجُونَ لِلَّهِ وَقَالًا ﴾

أي: ما لكم لا تُخافُونَ لله عظم قدوقدرة على أحدكم بالعقوبة، أي: أيُّ عذر لكم في ترك الخوف من الله. القرطبي: ٢٥٥/٢١.

السؤال: ما المراد بقوله (لا ترجون) في الآية؟ الجواب:

🕜 🏽 ﴿ مَّا لَكُمْ لَا نُرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ﴾

لو عظّمُوا الله وعرفوا حق عظمته وحَّدوه وأطاعوه وشكروه؛ فطاعته سبحانه واجتناب معاصيه والحياء منه بحسب وقاره في القلب. ابن القيم: ٢٠٣/٣. السؤال: ما علامة توقير القلب لله سبحانه؟ العواد: العادات العا

﴿ فَالَ ثُوُّ رَّبِ إِنَّهُمْ عَصَوْنِ وَأَتَبْعُواْ مَن لَرْ مَزِدُهُ مَالُهُۥ وَوَلَدُهُۥ إِلَّا خَسَارًا ﴾ فإن البسط لهم في الدنيا كان سبباً لطغيانهم وبطرهم، واتباعهم الأهوائهم حتى كفروا واستغلوا غيرهم، فغلبوا عليهم، فكانوا سبباً في شقائهم وخسارتهم بخسارتهم. البقاعي: ٢٠/٧٠٠.

السؤال: وضح شؤم اتباع أهل الأموال والأهواء وترك اتباع أهل الصلاح. الجواب:

﴿ إِنَّكَ إِن تَذَرَّهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلاَ يَلِدُوٓا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴾.
أي: بقاؤهم مفسدة محضة؛ لهم ولغيرهم، وإنما قال نوح عليه السلام ذلك لأنه مع كثرة مخالطته إياهم، ومزاولته لأخلاقهم، علم بذلك نتيجة أعمالهم؛ لا جرم أن الله استجاب دعوته فأغرقهم أجمعين، ونجّى نوحاً ومن معه من المؤمنين. السعدي: ٨٨٨. السؤال: الماذ دعا نوح على قومه؟

( زَبِّ أَغْفِرٌ لِي وَلِوَٰ لِدَى وَلِمَن دَخَلَ سَيْقٍ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ﴾
 يؤخذ من هذا أن سنة الدعاء أن يقدم الإنسان الدعاء لنفسه على الدعاء لغيره. ابن جزي: ٢٩٥/٢.

السؤال: ما الذي يستفاد من دعاء نوح عليه السلام؟ لحوان:

V

﴿ زَبِّ آغَفِرٌ لِي وَلِوَالِدَى وَلِمَن دَخَلَ سَوِّ مُوْمِنَا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ﴾ خص المذكورين لتأكد حقهم، وتقديم برهم، ثم عمم الدعاء. السعدي: ٨٩٠. السؤال: لماذا خص الوالدين قبل المؤمنين بالدعاء؟ الحوان:

سورة (نوح) الجزء (٢٩) صفحة (٥٧١)

يُرْسِلُ السّمَاءَ عَلَيْكُو مِّدْرَارًا ﴿ وَيُعْدِدْ كُو لِأَهْوَلِ وَيَنِينَ وَيَجْعَلَ لَكُوْ السّمَاءَ عَلَيْكُو أَنْهُ رَا ۞ مَالْكُو لَا تَرْجُونَ بِلّهِ وَقَارًا ۞ وَقَدْخُلَقَ اللّهُ سَبْعَ سَمَوَتِ وَقَدْخُلَقَ كُوْ الْقَارِ اللَّهُ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَتِ طِبَاقًا ۞ وَجَعَلَ الشَّمْسَ مِسْرَاجًا ۞ وَاللّهُ أَنْكُمْ اللّهُ مُسَاطًا ۞ لِنَسْمُ لَكُو الْمَوْعِينَ فُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ مِسْرَاجًا ۞ وَاللّهُ أَنْكُمْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مَسَاطًا ۞ لِتَسَلّمُ كُو الْمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَكُو وَاللّهُ وَلَا لَكُو وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَال

#### ۞ معاني الكلمات

| المعنى                                                            | الكلمة        |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| مُتَتَابِعًا، غَزِيرًا.                                           | مِدرَارًا     |
| عَلَى مَرَاحِلَ مُحْتَلِفَةٍ: نُطفَةً، ثُمَّ عَلَقَتً، وَهَكَذَا. | أُطوَارًا     |
| وَاسِعَتً.                                                        | فِجَاجًا      |
| لاَ تَترُكُنَّ.                                                   | لاَ تَذَرُنَّ |
| أَحَدًا حَيًّا عَلَى الأَرضِ يَدُورُ،<br>وَيَتَحَرَّكُ.           | ۮؘێۘٵڔٞٵ      |
| هَلاَكًا، وَخُسرَانًا.                                            | تَبَارًا      |

#### ﴿ العمل بالآيات

ا. تأمل في خلق السموات والأرض واستخرج فائدتين، ﴿ أَلُوْ تَرُواْ كَيْفَ خَلَقَ اللّهُ سَرَوا اللّهُ سَرَاجًا ﴾.
 كَلْقَ اللّهُ سَبْعَ سَمَوَتِ طِبَاقًا ﴿ أَنْ وَجَعَلُ اللّهَمَرَ فِيهِنَ ثُورًا وَجَعَلُ الشّمَس سِرَاجًا ﴾.
 ٢. قل: اللهم إنا ندرأ بك في أَلْأَرْضِ مِنَ الْكَفِرِينَ دَيّارًا ﴾.
 ﴿ وَقَالَ نُوحٌ رّبّ لا نَذَرٌ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَفِرِينَ دَيّارًا ﴾.

٣. قل: ﴿ زَبِ آغْفِرُ لِي وَلِوَلِدَى وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنَا وَلِلْمُؤْمِنِينَ
 وَٱلْمُؤْمِنَتِ وَلا نَزِدِ ٱلظَّلِلِينَ إِلَّا لَبَازًا ﴾.

# 🐠 التوحيصات

ا. كثرة الاستغفار جالبة للمطر، ودافعة للفقر، وعلاج للعقم:
 ﴿ فَقُلْتُ استَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ, كَانَ غَفَّارًا ﴿ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ يِّدْرَارًا
 ﴿ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْولِ وَبَيْنَ ﴾.

٢. فَ كُلُ مجتمع دعاة خير ودعاة شر، ﴿ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ.
 كَانَ غَفّارًا ﴾.

٣. وجوب توقير الله وتعظيمه بتوحيده وعدم الإشراك به، ﴿ مَالَكُمُ لا نُرْحُونَ بِلَّهِ وَقَالَ اللهِ عَلَى اللهُ وَاللهِ عَلَى اللهُ وَاللهِ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ عَلَى اللّهُ عَلَى

سورة (الجن) الجزء (٢٩) صفحة (٥٧٢)

# شِوْنَةُ إِلَيْنَ الْمُؤْلِدُ إِنَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِلَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

يسْسِوْلَقَالُوْ الْقَالَةُ الْسَمَعَ فَقَرُ عِنَ الْجَوْرُ الْرَحِيْ وَ الْمَا الْوَالْمَ عَنَا الْوَوْدَ الْ الْمَا اللهُ اللهُ

# ۞ معاني الكلمات

| المعنى                                     | الكلمت               |
|--------------------------------------------|----------------------|
| عَظَمَتُ رَبِّنَا، وَجَلاَلُهُ، وَغِنَاهُ. | جَدُّ رَبِّنَا       |
| إِبلِيسُ.                                  | سَفِيهُنَا           |
| طُغيانًا، وَسَفَهًا.                       | رَهَقًا              |
| مَوَاضِعَ؛ لِنَستَمِعَ إِلَى أَحْبَارِهَا. | مَقَاعِدَ لِلسَّمِعِ |
| أُرصِدَ لَهُ؛ لِيُرمَى بِهِ.               | رَصَدًا              |
| فِرَقًا وَمَذَاهِبَ مُحْتَلِفَةً.          | طَرَائِقَ قِدَدًا    |

# 🐠 العمل بالآيات

 ١. اقرأ آيات من كتاب الله مستحضراً استماع الملائكة والجن لقراءتك، لعله يكتب لك أجر استماعهم، ﴿ قُلُ أُوحِى إِلَىٰٓ أَنَهُ اَسْنَمَعَ نَفَرُ ً
 مِنَ اَلِحٰنَ فَقَالُواۤ إِنَّا سَحِعْنَا قُرِّءَانًا عَبَا ﴾.

٧. ادع قبل النوم بهذا الدعاء: (اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت)، ﴿ يَهْدِيَ إِلَى ٱلرُّشُرِفَامَنَا بِهِ وَكُن ثُمْرِكَ بِرِيَنا أَحُلًا ﴾.
٣. استعذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق في الصباح والمساء، ﴿ وَأَنَهُ كُن رَجالٌ مِنَ ٱلْإِنسِ يَعُودُونَ بِرِجَالٍ مِن أَلْجِن فَزَادُوهُمْ رَهَا كُو.

# 🚳 التوجيصات

- ١. من عقيدة المؤمن الإيمان بالجن، ﴿ قُلُ أُوحِىَ إِلَىٰ أَنَهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِينَ فَقَالُوا إِنَّا سَجِعْنَا فُرَّاكًا عَجَبًا ﴾.
- ٢. تعظيم الله تبارك وتعالى، ﴿ وَأَنَّهُ مَعَلَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا أَغَذَ صَرْحِبَةً وَلَا وَلَدًا ﴾.
- ٣. الشرك لا يزيد العبد إلا ضعفاً، والتوحيد يزيد العبد قوة وعزاً، ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ ٱلْإِنسِ مَعُودُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ ٱلْجِينِ فَزَادُوهُمْ رَهَقاً ﴾.

#### 🚳 الوقفات التحبرية

﴿ يَهْدِى ٓ إِلَى ٱلرُّشَٰدِ فَعَامَنَا بِهِ ۗ وَلَن نُشْرِكِ بِرَبِنَا آَحَدًا ﴾ يه هذا توبيخ للكفار من بني آدم؛ حيث آمنت الجن بسماع القرآن مرة واحدة، وانتفعوا بسماع آيات يسيرة منه، وأدركوا بعقولهم أنه كلام الله وآمنوا به، ولم ينتفع كفار الإنس. الشوكاني: ٥٣٠٨-٣٠٤.

> السؤال: ماذا أفاد إيمان الجن فور سماعهم القرآن الكريم؟ الحوات:

٢ ﴿ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نَقُولَ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِئُّ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ﴾

هذا مرشد إلى أنه لا ينبغي التقليد في شيء؛ لأن الثقّ بكل أحد عجز، وإنما ينكشف ذلك بالتجربة، والتقليد قد يجر إلى الكفر المهلك هلاكاً أبدياً، وإليه أرشد النبي في فيما أخرجه الشيخان عن النعمان بن بشير رضي الله عنه بأن: (من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه)، وفي ذلك غاية الحث على أن الإنسان لا يقدم ولا يحجم في أصول الدين إلا بقاطع. البقاعي: ٢٧/٧٤.

السؤال: متى يستحسن التقليد؟ ومتى يذم؟

والمعنى: أن الجن زرجالُ مِنَ الْإِنسِ مَعُودُونَ بِرِعَالِ مِنَ الَجِنِّ فَالْدُوهُمُ رَهَقًا ﴾ والمعنى: أن الجن زادوا الإنس ضلالاً وإثماً لما عاذوا بهم، أو زادوهم تخويضاً لما رأوا ضعف عقولهم، وقيل: ضمير الفاعل للإنس، وضمير المفعول للجن: والمعنى إن الإنس زادوا الجن يقول: أنا سيد الجن والإنس. ابن جزي: ٢-٩٥٨.

السؤال: بين ضرر لجوء بعض الناس إلى السحرة والمشعوذين والشياطين. الحواب:

ع ﴿ وَأَنَّا لَا نَدْرِى آَشَرُ أَرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِمِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴾ أسند فعل ادادة الشد الى الله تعالى مع أن

وأسند فعل إرادة الشر إلى المجهول، ولم يسند إلى الله تعالى مع أن مقابله أسند إليه بقوله: (أم أراد بهم ربهم رشداً) جرياً على واجب الأدب مع الله تعالى في تحاشي إسناد الشر إليه. ابن عاشور: ٢٣١/٢٩.

السؤال: لماذا لم يُسنِدوا إرادة الشر إلى الله تعالى بينما أسندوا إرادة الخير إليه، مع أن الله هو المقدر الفاعل؟

﴿ وَأَنَّا مِنَّا ٱلصَّلِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكٌ كُنَّا ﴿ طَرَّا بَقَ قِدَدًا ﴾

فلما قاموا مقام دعوة إخوانهم إلى اتباع طريق الخير لم يصارحوهم بنسبتهم إلى الإفساد، بل ألهموا وقالوا: (منا الصالحون)، ثم تلطفوا فقالوا: (ومنا دون ذلك). ابن عاشور: ٢٣٢/٢٩. السؤال: ما الأدب الذي يخرج به الداعية من هذه الآية؟

1 ﴿ وَأَنَّا لَمَا سَمِعَنَا ٱلْهُدُى ءَامَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِنْ بِرَبِهِ عَلَا يَخَافُ بَغْسًا وَلَا رَهَقَا ﴾ فلا يخاف فلا يخاف المناه على المناه عل

السؤال: الجزاء من جنس العمل، وضح ذلك من الآية.

﴿ فَمَن يُوِّمِنْ مِرَبِهِ ـ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا ﴾
 قال ابن عباس رضي الله عنهما: «لا يخاف أن ينقص من حسناته ولا أن يزاد في سيئاته؛ لأن البخس النقصان، والرهق العدوان» . القرطبي: ٢٩٢/٢١.

السؤال: هل يحتمل أن ينقَص من حسنات العبد أو يزاد في سيئاته على وجه الظلم له؟ الحوان:

﴿ وَأَلْوِ ٱسْتَقَامُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُم مَّآ عَدَقًا ﴾

والطريقُّة هي طريقة الإسلام وطاعة الله؛ فالمعنىُ: لو استقاموا على ذلك لوسع الله أرزاقهم؛ فهو كقوله: (ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض) [الأعراف: ٩٦]. ابن جزي: ٢٩٧/٢.

السؤال: بين ثمرة استقامة الناس في الدنيا من خلال هذه الأية؟ الحواد:

﴿ وَأَلُّو ٱسْتَقَامُواْ عَلَى ٱلظَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّآةً غَدُقًا ﴾

قال عمر رضي الله عنه: «أينما كان الماء كان المال، وأينما كان المال كانت الفتنة، وضُرب الماء الغدق الكثير لذلك مثلاً لأن الخير والرزق كله بالمطر يكون، فأقيم مقامه». القرطبي: ٢٩٥/٢١.

السؤال: لماذا ذكر الماء في الآيت؟ الحوات:

وَأَنَّ ٱلْمَسَاحِدَ لِلَهِ فَلَا تَدَّعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴾ قيل المعنى أفر دوا المساجد لذكر الله ولا تتخذوها هزوا ومتجراً ومجلسا ولا طرقا ولا تجعلوا لغير الله فيها نصيبا. القرطبي:٣٠/٢١. السؤال: بماذا خص الله سبحانه وتعالى المساجد؟

﴿ قُلْ إِنِّي لَآ أَمْلِكُ لَكُو صَرًّا وَلَا رَشَدُا ﴾

فيه تهديد عظيم وتوكيل إلى الله جل وعلا وأنه سبحانه هو الذي يجزيه بحسن صنيعه وسوء صنيعهم. الألوسي:١٠٥/١٥٠

السؤال: ما دلالة نفي النفع والضر عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب:

السؤال: دلت الآية على ضلال من تعلقت قلوبهم بالأولياء والصالحين، بين ذلك. الحماد:

﴿ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ ۚ أَحَدًا ۞ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَسُولِ ﴾ هذا يعم الرسول الملكي والبشري. ابن كثير: ٤٣٣/٤.

السؤال: هل الاطلاع على بعض الغيب يختص بالرسل البشريين؟ وهل الملائكة يعلمون الغيب؟ الجواب:

إِلِّعَلَمُ أَن قَدَّ أَبَلَغُواْ رِسَالَتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْمَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا 
 والمعنى: أن علمه سبحانه بالأشياء ليس على وجه الإجمال، بل على وجه التفصيل؛ أي: أحصى كل فرد من مخلوقاته على حدة. الشوكاني: ٣١٣/٥.

السؤال: هل علم الله بالأشياء على وجه الإجمال أم على وجه التفصيل؟ الجواب:

#### سورة (الجن) الجزء (٢٩) صفحة (٥٧٣)

#### ۞ معاني الكلمات

| المعنى                                                                                                | الكلمت                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| وَأَنَّهُ لَوِ استَقَامَ الكُفَّارُ.                                                                  | وَأَلُّوِ استَقَامُوا |
| دِينِ الإِسلامِ.                                                                                      | الطَّرِيقَةِ          |
| ڪَثِيرًا.                                                                                             | غَدَقًا               |
| شَدِيدًا شَاقًا.                                                                                      | صَعَدًا               |
| جَمَاعَاتٍ مُتَرَاكِبَةً بَعضُهَا فَوقَ بَعض،<br>مِن شِدَّةٍ ازدِحَامِهِم لِسَمَاعِ القُرآنِ مِنَّهُ. | لِبُدًا               |
| يُنقِدَنِي.                                                                                           | يُجِيرَنِي            |

#### 🚳 العمل بالآيات

 ١. قل: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير) عشر مرات، ﴿ لِنَفْنِنَهُمُ فِيهٌ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ -يَسَلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴾.

- ٢. ادع الله في المسجد وبين الأذان والإقامة أن يحقق حاجة من حاجاتك، ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسْدِجِدَ لِللهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللهِ أَحَدًا ﴾.
- ٣. ادع الله بهذا الدعاء: ( اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك )، ﴿ قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَمِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴾.
   دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴾.

#### 🔷 التوجيصات

النضع والضر بيد الله فلا يتعلق قلبك بغير الله، ﴿ قُلْ إِنِّي لا آمَلِكُ لَكُمْ ضُرًّا وَلا رَشَدًا ﴾.

- ٢. اختصاص الله تعالى بعلم الغيب، ﴿ عَلِهُمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى عَلَى مَعْلِهِ مَ عَلَى الْمُعْلِدِ الْمَدَّا ﴾.
- ٣. عظمة الله وأنه محيط بكل شيء سبحانه وتعالى، ﴿ لِيَعْلَمَ أَن قَدْ
   أَبْلُغُوا رِسَالَتِ رَبِّهمْ وَأَحاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلُّ شَيْءٍ عَدَدًا ﴾.

🗨 سورة (المزمل) الجزء (٢٩) صفحة (٥٧٤)

#### ٤

يَتَأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ ۞ فُرِالَّيِّلَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ نِصْفَهُ وَأُواُ نَفُصْ مِنْهُ قَلِيلًا اللَّهُ وَزِدْ عَلَيْهِ وَرَيِّل ٱلْقُرْءَ انَ تَرْتِيلًا ﴿ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا۞إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلنَّتِلِهِيَ أَشَدُّ وَطَّا وَأَقَوْمُ قِيلًا ۞إِنَّ لَكَ فِي ٱلنَّهَارِسَبْحَاطُويلًا ﴿ وَانْكُرُاسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ﴿ رَّبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ لَآ إِلَّهَ إِلَّاهُوَ فَٱتَّخِذُهُ وَكِيلًا ۞ وَٱصْبِرَ عَلَىٰمَايَقُولُونَ وَٱهۡجُرُهُمۡهَجَرَاجَمِيلَا۞ وَذَرۡنِي وَٱلۡمُكَذِّبينَ أُوْلِي ٱلنَّعَمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا ﴿ إِنَّ لَدَيْنَآ أَنَكَالُا وَجَحِيمًا ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ وَطَعَامُاذَاغُصَّةِ وَعَذَابًا أَلِيمًا ﴿ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ وَلِيجُالُ وَكَانَتِ ٱلِخْبَالُ كِثِيبًامُّهِيلًا ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَاۤ إِلَيْكُورَسُولَا شَاهِدًا عَلَيْكُ كُمَا أَزْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا ۞ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذَنَهُ أَخَذَا وَبِيلًا ١٠ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمَا يَجْعَلُ ٱلْوِلْدَانَ شِيبًا ﴿ ٱلسَّمَاءُ مُنفَطِرٌ اللَّهِ عَكَانَ وَعَدُهُ وَمَفْعُولًا ﴿إِنَّ هَاذِهِ عَنَذَكُرُةٌ أَفَمَن شَاءَ ٱتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ عَسَبِيلًا

# ۞ معاني الكلمات

| المعنى                                                           | الكلمة             |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| أَصلُهَا: الْمُتَزَمِّلُ، أَيِ: الْمُتَلَفِّفُ بِثِيَابِهِ.      | الْمُزَّمِّلُ      |
| اقرَأ بِتُؤَدَةٍ وَتَمَهُّلٍ؛ مُبَيِّنًا الحُرُوفَ وَالْوُقُوفَ. | <u></u> وَرَتِّلِ  |
| انقَطِع لِعِبَادَتِهِ.                                           | <u>وَ</u> تَبَتَّل |
| أَصحَابَ النَّعِيمِ وَالتَّرَفِ.                                 | أُولِي النَّعمَٰڌِ |
| قُيُودًا ثَقِيلَةً.                                              | أَنكَالاً          |
| يَنشَبُ فِي الحُلُوقِ، لاَ يُستَسَاغُ؛ لِكَرَاهَتِهِ.            | ذَا غُصَّتٍ        |
| تَضطَرِبُ.                                                       | تَرجُفُ            |
| رَملاً مُجتَمِعًا.                                               | ڪَثِيبًا           |
| سَائِلاً مُتَنَاثِرًا.                                           | مَهِيلاً           |
| شَدِيدًا.                                                        | وَبِيلاً           |

# 🚳 العمل بالآيات

١. احرص على قيام هذه الليلة بإحدى عشرة ركعة، ﴿ قُرِ ٱلَّيْلَ إِلَّا فَلِيلًا ۞ نِصْفَهُۥ أَوِ ٱنقُصْ مِنْهُ فَلِيلًا ۞ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ ﴾.

٢. رَتِّل عشر آيات لهذا اليوم وذلك بإتقان التجويد وتعلم مواطن الوقوف فيها، ﴿ وَرَبِّلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْبِيلًا ﴾.

٣. قل: حسبي الله ونعم الوكيل، ﴿ فَٱتَّغِذْهُ وَلِيلًا ﴾.

# 🚳 التوجيصات

نِصْفَهُۥ أُو ٱنقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ﴿ ۖ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ ﴾.

٢. الصبر على الأذى، ﴿ وَأُصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَأَهْجُرُهُمْ هَجُرًا جَمِيلًا ﴾.

٣. هول يوم القيامة، ﴿ يَوْمَ رَجُفُ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ وَكَانَتِ ٱلْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا ﴾.

#### 🚳 الوقفات التحرية

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِلُ ﴾

وفي خطابه بهذا الاسم فائدتان:

إحداهما: الملاطفة؛ فإن العرب إذا قصدت ملاطفة المخاطب وترك المعاتبة سموه باسم مشتق من حالته التي هو عليها ...

والفائدة الثانية: التنبيه لكل متزمل راقد ليله ليتنبه إلى قيام الليل وذكر الله تعالى فيه. القرطبي: ٣١٦/٢١.

السؤال: ما سر الخطاب بقوله: (المزمل)؟

﴿ نِصْفَهُۥ أُو ٱنقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ﴿ أُوْزِدْ عَلَيْهِ ﴾

إن قيل: لم قيد النقص من النصف بالقلة فقال: (أو انقص منه قليلاً)، وأطلق في الزيادة فقال: (أو زد عليه)، ولم يقل: «قليلاً»؟ فالجواب: أن الزيادة تحسن فيها الكثرة فلذلك لم يقيدها بالقلم بخلاف النقص؛ فإنه لو أطلقه لاحتمل أن ينقص من النصف كثيراً. ابن جزي: ٥٠١/٢.

السؤال: لماذا قيد النقصان بالقلة ولم يقيده بذلك في الزيادة؟

﴿ وَرَتِّلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا ﴾

الترتيل هو التمهل والله وإشباع الحركات وبيان الحروف، وذلك مُعينٌ على التفكر هِ معانى القرآن، بخلاف [ الهذ ] الذي لا يفقه صاحبه ما يقول، وكان رسول الله رَّهِ يُقَطِّع قراءته حرفاً حرفاً، ولا يمرُّ بآية رحمة إلا وقف وسأل، ولا يمرّ بآية عذاب ولا يمرّ بآية عذاب إلا وقف وتعوَّذ. ابن جزي: ٥٠١/٢.

السؤال: ما فائدة الترتيل؟

﴿ إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطُئَا وَأَقُومُ قِيلًا ﴾

أي: أجمع للخاطر في أداء القراءة وتفهمها من قيام النهار؛ لأنه وقت انتشار الناس، ولغط الأصوات، وأوقات المعاش. ابن كثير: ٤٣٦/٤.

السؤال: ما الذي يميز قراءة الليل عن قراءة النهار؟

 ﴿ وَٱذْكُرِ ٱلْمَ رَبِّكَ وَبَسَّلُ إِلَيْهِ بَنْتِيلًا ﴾
 جاء على التفعيل لسِرِّ لطيف: فإن في هذا الفعل إيذاناً بالتدريج، والتكلف، والتعمل، والتكثر، والمبالغة. ابن القيم:٣١٢/٣.

السؤال: ماذا نستفيد من التعبير في قوله تعالى: (وتبتل إليه تبتيلاً)؟

﴿ وَذَرِّنِي وَٱلْمُكَلِّذِينَ أُولِي ٱلنَّعْمَةِ وَمَهِلْهُمْ قَلِيلًا ﴾

ووصفهمُ بـ(أولي النعمـــة) توبيخـاً لهم بأنهم كُنَّبوا لغرورهم وبطرهم بسعة حالهم، وتهديداً لهم بأن الذي قال: (ذرني والمكذبين) سيزيل عنهم ذلك التنعم. ابن عاشور: ٢٦٩/٢٩. السؤال: ما فائدة وصف الله تعالى المكذبين بأنهم (أولي النعمة)؟

﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَنِهِ دًا عَلَيْكُمْ كُمَّ أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا ﴾

واختير لهُم [ أي كفار مكم ] ضرب المثل بفرعون مع موسى عليه السلام لأن الجامع بين حال أهل مكة وحال أهل مصر في سبب الإعراض عن دعوة الرسول هو مجموع ما هم عليه من عبادة غير الله، وما يملأ نفوسهم من التكبر والتعاظم على الرسول المبعوث إليهم. ابن عاشور: ٢٧٣/٢٩.

السؤال: لماذا اختير ضرب المثل بفرعون مع موسى؟

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعَلَمُ أَنَكَ مَقُومُ أَدَىٰ مِن ثُلُثِي اليَّلِ وَضَفَهُ, وَثُلْكُهُ, وَطَايِّفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ ... ﴾ وافتتاح الكلام بـ(إن ربك يعلم أنك تقوم) يشعر بالثناء عليه لوفائه بحق القيام الذي أُمِر به، وأنه كان يبسط إليه ويهتم به، ثم يقتصر على القدر المعين فيه النصف أو أنقص منه قليلا أو زائد عليه، بل أخذ بالأقصى -وذلك ما يقرب من ثلثي الليل- كما هو شأن أولي العزم، ابن عاشور: ٢٨٠/٢٩. السؤال: ما مناسبة افتتاح الأية الكريمة بقوله تعالى: (إن ربك يعلم أنك تقوم)؟ الحواد:

﴿ عَلَمَ أَنْ سَكُونُ مِنْكُونُ مِنْكُونَ مِنْ مُونَ فِي ٱلْأَضِ يَنْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللهِ (وَاخُرُونَ فَقِبُونَ فِي سَبِلِ اللهِ فَلَا يَسْبِحانه عدرهم فقال: (علم أن سيكون منكم مرضى) فلا يطيقون قيام الليل، (وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله) أي: يسافرون فيها للتجارة والأرباح؛ يطلبون من رزق الله ما يحتاجون إليه في معاشهم، فلا يطيقون قيام الليل، (وآخرون يقاتلون في سبيل الله) يعني: المجاهدين؛ فلا يطيقون قيام الليل. ذكر سبحانه ها هنا ثلاثة أسباب مقتضية للترخيص ورفع وجوب قيام الليل، فرفعه عن جميع الأمة لأجل هذه الأعذار التي تنوب بعضهم. الشوكاني: ٣٢٢/٥. السؤال: ما أعذار ترك قيام الليل المذكورة في الآية الكريمة؟

﴿ وَٱسْتَغْفِرُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾

وجملة ( إن الله غضور رحيم ) تعليل للأمر بالاستغفار؛ أي: لأن الله كثير المغضرة شديد الرحمة. والمقصود من هذا التعليل الترغيب والتحريض على الاستغفار بأنه مرجو الإجابة. وفي الإتيان بالوصفين الدالين على المبالغة في الصفة إيماء إلى الوعد بالإجابة. ابن عاشور: ٢٩٠/٢٩. السؤال: ما فائدة ختام الآية الكريمة بقوله تعالى: ( إن الله غفور رحيم )؟ الحواب:

#### ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهِرً ﴾

ويحتملُ أن المراد بثيابه الثياب المعروفة، وأنه مأمور بتطهيرها عن جميع النجاسات في جميع النجاسات في جميع النجاسات في جميع الأوقات، خصوصاً عند الدخول في الصلوات، وإذا كان مأموراً بتطهير الظاهر فإن طهارة الظاهر فإن طهارة الظاهر في تمام طهارة الباطن، السعدي: ٨٩٥. السؤال: كيف يدل الأمر بتطهير الثياب على تطهير القلوب من أمراضها؟

# 👩 ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرُ ﴾

عن محمَد بن سيرين: (وثيابك فطهر) قال: اغسلها بالماء. حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: كان المشركون لا أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله: (وثيابك فطهر) قال: كان المشركون لا يتطهرون، فأمره أن يتطهر ويطهر ثيابه. الطبري: ١٢/٢٣. السؤال: ما المقصود بتطهير الثياب في الآية؟

# ﴿ فَذَٰلِكَ يَوْمَ بِذِيوَمٌ عَسِيرٌ ١ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ﴾

قال الزمخُشري: إنّ أغير يسير آكان يكفي عنها ليوم عسيرا، إلا أنه ليبين لهم أن عسره لايرجى تيسيره كعسر الدنيا، وأن فيه زيادة وعيد للكافرين، ونوع بشارة للمؤمنين لسهولته عليهم. ولعل المعنيين مستقلان، وأن قوله تعالى: (يوم عسير) هذا كلام مستقل وصف لهذا اليوم، وبيان للجميع شدة هوله. الشنقيطي: ٨/٣٦٣٨.

السؤال: ما وجه المقابلة بين (عسير) و(يسير) في الآيتين؟

# 🗸 ﴿ وَبَنِينَ شُهُودًا ﴾

لا يغيبُونَ، أَي: حضورا عنده لا يسافرون بالتجارات، بل مواليهم وأُجراؤهم يتولَّون ذلكَ عنهم، سوهذا أَبلَغ في النعمرِ؛ وهو ذلكَ عنهم، سوهذا أَبلَغ في النعمرِ؛ وهو إقامتهم عنده. ابن كثير: ٤٤٢/٤.

السؤال: ما النعمة في كون أبناء الرجل شهوداً عنده؟ الحواب:

#### 🌉 سورتا (المزمل، المدثر) الجزء (٢٩) صفحة (٥٧٥)

\*إِنَّ رَبَكَ يَعَاءُ أَنَكَ تَقُومُ أَذَنَ مِن ثُلُقِ ٱلَّتِلِ وَضَفَهُ وَثُلُثُهُ وَطَآبِهَةٌ مِن اللَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ النَّمَ وَالنَّهَا رَّعَلِم أَن لَن تُحُمُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَأَقْرَءُ وَالْمَاتَيسَّمُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَأَقْرَءُ والْمَاتَيسَّمُونَ الْقُرْءَ الْنِ عَلِم أَن سَيكُونُ مِنكُم مَّرْضَى عَلَيْكُمْ فَأَقْرَءُ والْمَاتَيسَتَمُونَ مِن فَضَيلِ اللَّهِ وَءَ اخْرُونَ يَقْتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَقَرَءُ والمَاتَيسَتَمِينَةً وَاقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَءَالوُلُ اللَّهُ وَالْمَاتِيسَةُ مِنْ اللَّهُ وَالْمَاتَقُونُ وَقَالُولُ اللَّهُ وَالْمَاتَقُونُ وَاللَّهُ اللَّهُ مُولِئَ اللَّهُ مَوْدُولُ اللَّهُ عَلْمُ وَالْمَاتَقُونُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُولِئُولُ اللَّهُ اللَّهُ مُولُولًا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مُولِدُاللَّهُ وَالْمَالِكُونَ فَي اللَّهُ مُولُولًا اللَّهُ اللَّهُ مُولُولًا اللَّهُ اللَّهُ مُولِكُمُ اللَّهُ مُولُولًا اللَّهُ اللَّهُ مُولُولًا اللَّهُ اللَّهُ مُولُولًا اللَّهُ اللَّهُ مُولَى اللَّهُ مُولُولًا اللَّهُ اللَّهُ مُولُولًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُؤْلُولًا اللَّهُ اللَّهُ مُؤْلُكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُولُولًا اللَّهُ مُؤْلِكُمُ اللَّهُ الْمُؤْلِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِلِ اللَّهُ الْمُؤْلِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلْ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الللَّهُ الْمُؤْلِقُولُولُولُولُولُولُول

# 

#### ۞ معاني الكلمات

| المعنى                                                                | الكلمة                  |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| لَن يُمكِنَكُم قِيَامُ اللَّيلِ كُلِّهِ.                              | لَن تُحصُوهُ            |
| أَصلُهُ: الْمُتَدَثِّرُ، وَهُوَ الْمَتَغَطِّي بِثِيَابِهِ.            | الْمُدَّثِّرُ           |
| الأَصنَامَ، وَأَعمَالَ الشِّركِ.                                      | وَالرُّجزَ              |
| لاَ تُعطِ الْعَطِيَّةِ، كَي تَلتَمِسَ أَكثَرَ<br>مِنهَا.              | وَلاَ تَمنُن تَستَكثِرُ |
| نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفَخَتُ البَعثِ.                                 | نُقِرَ فِي النَّاقُورِ  |
| سَأُكَلِّفُهُ عَذَابًا شَاقًّا لاَ رَاحَتَ لَهُ فِيهِ.                | سَأُرهِقُهُ صَعُودًا    |
| هَيَّأَ مَا يَقُولُهُ فِي الطَّعنِ فِي القُرآنِ،<br>وَمَن جَاءَ بِهِ. | وقَدَّرَ                |

# 🚳 العمل بالآيات

١. احرص الليلة على قيام الليل ولو بثلاث ركعات، ﴿ إِنَّ رَبِّكَ يَعَلَمُ الَّذِي مَنْهُ مُ أَذَىٰ مِن ثُلُثُى الَّيل ﴾.

- ٢. صل الصلوات الخمس مع الجماعة، ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَوةَ ﴾.
- ٣. أخبر مسلماً أن من التطهير الذي يحبه الله تطهير الثياب،
   ﴿ وَيُلْكِ فَعُهِرُ ﴿ اللَّهِ وَلَلَّحِرُ فَأَهُمُ رُونَا لَهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ تَطْهِيرِ الثياب،

# 💿 التوجيهات

١٠. تيسير الله على عباده ورحمته بالأمة، ﴿ عَلِمَ أَن لَن تُحَصُّوهُ فَنَابَ عَلَي كَان أَن تُحَصُّوهُ فَنَابَ
 عَلَيْكُمْ ﴾.

- ٧. الدعوة إلى الله تنلفي الكسل، ﴿ يَكَأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۗ ۗ فُرُ فَأَنْذِرُ ﴾.
- ٣. تذكر اليوم الآخر وأنه عسيرٌ، ﴿ فَذَلِكَ يُوْمَ إِذِ يَوْمُ عَسِيرٌ ﴾.

سورة (المدثر) الجزء (٢٩) صفحة (٥٧٦)

# ۞ معاني الكلمات

| المعنى                                                              | الكلمت               |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
| غُلِبَ وَقُهِرَ.                                                    | <u>فَ</u> قُتِلَ     |
| تَأُمَّلَ فِيمَا هَيَّأَ مِنَ الطَّعنِ.                             | نَظَرَ               |
| قَطَّبَ وَجِهَهُ.                                                   | عَبَسَ               |
| اشتَدَّ فِي العُبُوسِ لَّا ضَاقَت عَلَيهِ<br>الحِيَلُ فِي الطَّعنِ. | وَبَسَرَ             |
| رَجَعَ مُعرِضًا عَنِ الحَقِّ.                                       | أُدبَرَ              |
| يُنقَلُ عَنِ الأَوَّلِينَ.                                          | يُؤثَرُ              |
| سَأُدخِلُهُ جَهَنَّمَ؛ كَي يَصلَى حَرَّهَا.                         | سَأُصلِيهِ سَقَرَ    |
| مُحرِقَةٌ لِلجُلُودِ، مُغَيِّرَةٌ لِلبَشَرَةِ.                      | لَوَّاحَةٌ لِلبَشَرِ |
| مًا أَدخَلُكُم.                                                     | مَا سَلَكَكُم        |

#### 🐠 العمل بالأيات

- أَدُ الصلوات الخمس مع المصلين في المسجد، ﴿ قَالُواْ لَوْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ﴾.
  - ٢. أطعم مسكيناً حتى تنجو من النار، ﴿ وَلَوْ نَكُ نُطِّعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ﴾.
- ٣. قل: اللهم إني أعوذ بك أن أقول زوراً أو أغشى فجوراً، وتجنب الحديث في الكلام الباطل وما لا علم لك فيه، ﴿ وَكُنَّا غُوُضُ مَعَ الْخَابِضِينَ ﴿ وَكُنَّا غُوضُ مَعَ الْخَابِضِينَ ﴿ وَكُنَّا خُوضُ مَعَ الْخَابِضِينَ ﴿ وَكُنَّا خُورُ الدِّينِ ﴾.

#### 🚳 التوجيهات

- ١. عظم خَلَق الملائكة، ﴿ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَبُ ٱلنَّادِ إِلَّا مَلَتَهِكُةٌ وَمَا جَعَلْنَا عَتْهُمْ إِلَّا فِتَنَةً لِلَّذِينَ كَفُولًا ﴾.
- ٢. يقسم الله تعالى بما شاء من خلقه، وليس للإنسان أن يقسم إلا بالله تعالى، ﴿ كُلَّ وَٱلْفَهُرِ ﴿ اللَّ وَالْقُلْ إِذْ أَدْبَرَ ﴿ اللَّهُ وَعَالَى، ﴿ كُلَّ وَٱلْفَهُرِ ﴾.
   ٣. الجنة جزاء أصحاب اليمين، ﴿ إِلَّا أَضَعَبُ الْيَهِنِ ﴿ اللَّهُ عَنْتِ يَسَاءَ وُنَ ﴾.

#### 🚳 الوقفات التحبرية

﴿ وَمَاجَعَلْنَا عِدَّهُمْ إِلَّا فِتَنَةً لِلَّذِينَ كَفُرُواْ لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئْبَ وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامُتُواْ إِيمَنَا ۗ وَلَا يَنْ مَا الْكِئْبَ وَالْمُوْاَ إِيمَانًا وَلَا لَيْنَ فَا فَيِهِم مَرَضُّ وَالْكَفِرُونَ مَافَآ أَرَادَ ٱللَّهُ عِهٰذَا حَالًا القلوب عند ورود الحق المُنزل عليها: قلب يفتتن به كفراً وجحوداً، وقلب يزداد به إيماناً وتصديقاً، وقلب يتيقنه فتقوم عليه به الحجة، وقلب يوجب له حيرة وعمى فلا يدري ما يراد به. ابن القيم: ٢١٦/٣. السؤال: ما أنواع القلوب عند سماع الحق؟ السؤال: ما أنواع القلوب عند سماع الحق؟ الجواب:

لَ ﴿ لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِنَبَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ ءَاسُوّاً إِينَنَا ﴾ بيان أن الواجب على المؤمن المبادرة بالتصديق والانقياد، ولو لم يعلم الحكمة أو

السر أو الغرض؛ بناء على أن الخبر من الله تعالى. الشنقيطي: ٣٦٥/٨. السؤال: هل لا بد أن يعرف المسلم الحكمة أو السرفي كل أمرفي الإسلام لكي يؤمن به ويصدقه؟

الحداب:

وَلَا يَرْنَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَابَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾

أي: ليزولُ عنهم الريب والشك. وهذه مقاصد جليلة يعتني بها أولو الألباب؛ وهي: السعي في اليقين، وزيادة الإيمان في كل وقت وكل مسألة من مسائل الدين، ودفع الشكوك والأوهام التي تعرض في مقابلة الحق. السعدي: ٨٩٧.

السؤال: دلت الآية على وجوب التيقن في كل مسائل الدين، وضح ذلك. الجواب:

وَ مُ كُلُّ نَشِّ بِمَاكَسَتْ رَهِينَةً ﴿ إِلَّا أَضَّكُ ٱلْبِينِ ﴾ (إلا أصحاب اليمين) أي: الذين تقدم وصفهم؛ وهم الذين تحيَّزوا إلى الله؛ فائتمروا بأوامره، وانتهوا بنواهيه؛ فإنهم لا يرتهنون بأعمالهم، بل يرحمهم الله فيقبل

حسناتهم، ويتجاوز عن سيئاتهم. البقاعي: ٧١/٢١. السؤال: من أصحاب اليمين؟ الجواب:

أَوْالُواْ لَرْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ﴿ وَلَوْ نَكُ نُطُعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ﴾ في الأيت إشارة إلى أن المسلم الذي أضاع إقامت الصلاة وإيتاء الزكاة مستحق حظاً من سقر على مقدار إضاعته، وعلى ما أراد الله من معادلة حسناته وسيئاته، وظواهره وسرائره. ابن عاشور: ٣٢٨/٢٩.

السؤال: في هذه الآية إشارة إلى خطورة التهاون في الصلاة والزكاة للمسلم، بين ذلك. الجواب:

🚺 ﴿ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ ٱلْخَآيِضِينَ ﴾

أي نشرع في الباطل مع الشارعين ... وأريد بالباطل ما لا ينبغي من القول والفعل وعد من ذلك حكاية ما يجري بين الزوجين في الخلوة مثلا وحكاية أحوال الفسقة بأقسامهم على وجه الالتناذ والاستئناس بها. الألوسي: ١٤٧/١٥.

السؤال: إطلاق العنان للسان مهلكة، وضح ذلك من الآية.

أَفَا لَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ ٱلشَّافِعِينَ ﴾

إيماء إلى ثبوت الشفاعة لغيرهم يوم القيامة على الجملة، وتفصيلها في صحاح الأخبار. ابن عاشور: ٣٢٨/٢٩.

السؤال: ما إيماء الآية الكريمة (فما تنفعهم شفاعة الشافعين)؟ الجواب:

🕜 ﴿ هُوَ أَهْلُ ٱلنَّقُوىٰ وَأَهْلُ ٱلْمُغْفِرَةِ ﴾

هو أهل أن يخاف منه، وهو أهل أن يغفر ذنب من تاب إليه وأناب. ابن كثير: ٤٤٧/٤. السؤال: إذا علمت أن الله أهل لأن يغفر الذنوب فما موقفك العملي من هذا؟ الحواب:

ا ﴿ وَلَا أُقْيِمُ إِلنَّفْسِ ٱللَّوَامَةِ ﴾

هي التي تلوم نفسها على فعل الذنوب، أو التقصير في الطاعات؛ فإن النفوس على ثلاثة أنواع: فخيرها النفس المطمئنة، وشرها النفس الأمارة بالسوء، وبينهما النفس اللوامة. أبن جزى:١٣/٢٥.

السؤال: النفوس أنواع، فما الفرق بين النفس الأمّارة والنفس اللوامة؟ الجواب:

﴿ وَلا أُقْسِمُ بِٱلنَّفْسِ ٱللَّوَامَةِ ﴾

وَنَّبَّه سبحانه بكونها لوامتً على شدة حاجتها وفاقتها وضرورتها إلى من يُعَرِّفُها الخير والشر، ويدلها عليه، ويرشدها إليه، ويلهمها إياه، فيجعلها مريدة للخير، مرشدة له، كارهت للفني مرشدة له، كارهت للشر، مجانبة له؛ لتخلص من اللوم، ومن شر ما تلوم عليه، ولأنها متلومة مترددة لا تثبت على حال واحدة، فهي محتاجة إلى من يُعرِّفُها ما هو أنفع لها في معاشها ومعادها فتؤثره وتلوم نفسها عليه إذا فاتها. ابن القيم: ٢٢٥/٣.

السؤال: ما المقصود بالنفس اللوامة؟

﴿ لَا تُحَرِّكُ بِهِ ـ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ عَ ﴾

تضمنت التأني والتثبت في تلقي العلم، وأن لا يحمل السامع شدة محبته وحرصه وطلبه عن مبادرة المعلم بالأخذ قبل فراغه من كلامه ... فهكذا ينبغي لطالب العلم ولسامعه أن يصبر على معلمه حتى يقضيَ كلامه، ثم يعيده عليه، أو يسأل عما أشكل عليه منه، ولا يبادرٍه قبل فراغه. ابن القيم: ٢٣٠/٣.

السؤال: تضمنت الآية أدبا يجب على طلاب العلم أن يتحلوا به، فما هو؟ الجواب:

🕥 ﴿ لَا تُحَرِّفَ بِهِۦ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِۦ ۞ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ. وَقُرْءَانَهُۥ ۞ فَإِذَا قَرَأَنَهُ فَأَلَيْعَ قُرْءَانَهُ. ۞ ثُمَّ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. ﴾

في هذه الآيت أدب لأخذ العلم: أن لا يبادر المتعلم المعلم قبل أن يضرغ من المسألت التي شرع فيها، فإذا فرغ منها سأله عما أشكل عليه، وكذلك إذا كان في أول الكلام ما يوجب الرد أو الاستحسان أن لا يبادر برده أو قبوله، حتى يضرغ من ذلك الكلام، ليتبين ما فيه من حق أو باطل، وليفهمه فهماً يتمكن به من الكلام عليه. السعدي: ٨٩٩.

السؤال: ما هو أدب طالب العلم المستفاد من الآيت؟ الحمات:

V ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ. وَقُرْءَانَهُ. ﴾

وله تعالى: (إن علينا جمعه وقرآنه) فيه إشارة إلى أنه نزل مفرقاً، وإشارة إلى أن جمعه على هذا النحو الموجود برعاية وعناية من الله تعالى، وتحقيقا لقوله تعالى: ( إن علينا جمعه وقرآنه)، ويشهد لذلك أن هذا الجمع الموجود من وسائل حفظه: كما تعهد تعالى بذلك، والله تعالى أعلم. الشنقيطى: ٣٧٤/٨.

السؤال: في هذه الآية إشارة إلى أن القرآن نزل مفرقا، وأن جمعه على هذا النحو الموجود برعاية وعناية من الله تعالى، وضح ذلك.

الحواب:....

سورتا (المدثر، القيامة) الجزء (٢٩) صفحة (٥٧٧)

فَنَاتَفَعُهُمْ شَفَعَةُ ٱلشَّفِعِينَ ۞ فَمَالَهُمْ عَنِ ٱلتَّذَكِرَةِ مُعْرِضِينَ ﴿ كَأَنَّهُمْ حُمُرُّ مُّسَتَنِفِرَةٌ ۞ فَرَّتَ مِن فَسَوَرَةٍ ۞ بَلَّ يُرِيدُ كُلُّ ٱمْرِي مِنْهُمْ أَن يُؤْتَى صُحُفًا مُنَشَرَةً ۞ كَأَرِّبَا لَا يَخَاهُونَ ٱلآخِرَةَ ۞ كَلَّا إِنَّهُ مِتَذِكِرَةٌ ۞ فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُ ۞ وَمَايذَكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ هُو أَهْ لُ ٱلتَّقْوَىٰ وَأَهْ لُ ٱلْمَغْفِرَةِ ۞

المُن القَلْ القِيْلُ مِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّاللّلْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ

دِنسَ وَالقَّهِ الرَّقَوْ الرَّحَوْ الرَّحَوِ الرَّحَوَ الْكَوْمَ الْكَوَّامَةِ الْمَحْسَبُ الْقَلْسَمُ بِالنَّقْسِ اللَّوَّامَةِ الْمَحْسَبُ الْمَقْسِمُ بِالنَّقْسِ اللَّوَّامَةِ الْمَحْسَبُ الْمَسْنُ اللَّوْامَةِ الْمَحْسَبُ الْمَسْنُ اللَّهِ الْمَسْنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَ

#### 🧶 معاني الكلمات

| المعنى                                                                                                             | الكلمت                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| حُمُرٌ وَحَشِيَّةٌ شَدِيدَةُ النِّفَارِ.                                                                           | حُمُرٌ                    |
| أُسَدٍ كَاسِرٍ.                                                                                                    | قَسوَرَةٍ                 |
| النَّفسِ الَّتِي تَلُومُ صَاحِبَهَا.                                                                               | اللَّوَّامَةِ             |
| نَجعَلَ أَصَابِعَ يَدَيهِ وَرِجلَيهِ شَيئًا<br>مُستَويًا؛ كَخُفُ الْبَعِيرِ، أَو نُعِيدَ<br>خَلقَهَا كَمَا كَانَت. | نُسَوِّيَ بَنَانَهُ       |
| مَتَى؟!                                                                                                            | أَيَّانَ                  |
| تَحَيَّرَ البَصَرُ وَدُهِشَ لأَهوَالِ القِيَامَةِ.                                                                 | بَرِقَ البَصَرُ           |
| لاَ مَلجَأَ وَلاَ مَنجَى لَهُ مِنَ اللهِ.                                                                          | لاً وَزَرَ                |
| الْمَرجِعُ، وَالْمَصِيرُ.                                                                                          | المُستَقَرُّ              |
| لُو جَاءَ بِكُلِّ مَعدِرَةٍ يَعتَذِرُ بِهَا، مَا قُبِلَت.                                                          | وَلُو أَلقَى مَعَاذِيرَهُ |

# 🚳 العمل بالآيات

- ١. سَـلِ الله أن تنـال شـفاعة نبيـك محمـد ﷺ ، واسـتعن علـى ذلـك بصالح الأعمـال، ﴿ فَا لَنْفُهُمْ شَفْعَةُ ٱلشَّنِعِينَ ﴾.
- ٢. عاتب نفسك قبل أن تندم على أعمالك، ﴿ وَلا آفَيهُ إِلنَّفْسِ اللَّوَامَةِ ﴾.
- ٣ قل: اللهم اغضر لي ما قدمت وما أخرت، ﴿ يُبَّتُوُّا ٱلْإِنسُ يُوْمَيِزٍ بِمَا فَدَّمَ وَأُخَّرَ ﴾.

#### 🔮 التوجيصات

- ا. أقبل على الدروس والمواعظ ولا تكن من المعرضين عن التذكرة،
   ﴿ فَا فَكُمْ عَنِ التَّذَكِرَةِ مُعْرِضِينَ ﴾.
- الله سبحانه هو الذي يُتقى عذابه، ويُستغفَر من الذنوب، ﴿ وَمَا يَذُكُرُونَ إِلَّا آنَ يَشَاءَ اللهُ هُو أَهَلُ النَّقَوى وَأَهْلُ النَّغُورَةِ ﴾.
  - ٣. أهمية محاسبة النفس، ﴿ وَلَا أُقْيِمُ إِلنَّفْسِ ٱللَّوَامَةِ ﴾.

سورتا (القيامة، الإنسان) الجزء (٢٩) صفحة (٥٧٨)

كَلَّدَبَلْ يَجُبُونَ الْعَاجِلةَ ۞ وَتَذَرُونَ الْأَخِرَةَ ۞ وُجُودٌ يُوَمِيدِنَاضِرَةٌ ۞ الْأَخِرةَ ۞ وُجُودٌ يَوْمَيدِ بَاسِرَةٌ ۞ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ۞ وَوُجُودٌ يَوْمَيذٍ بَاسِرَةٌ ۞ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ۞ كَلَّا إِنَا بَلَعْتِ النَّرَاقِ ۞ وَقِبلَ مَنْ رَاقِ ۞ وَظَنَّ أَنَهُ الْفِراقُ ۞ وَلَّذَاقِ ۞ وَظَنَّ أَنَهُ الْفِراقُ ۞ وَلَيْنَ كَذَب وَقَوَلُ ۞ فَرُدَه بَ إِلَّا أَهْمِ اللَّه الْفِراقُ ۞ وَلَكِن كَذَّب وَقَولُ ۞ فَرُدَه بَ إِلَى اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ الْمَوْقِ اللَّهُ الْمُولِيْ اللَّهُ اللَّهُ

#### ﴿ معاني الكلمات

| المعنى                                              | الكلمة                |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| مُشرِقَتٌ، حَسَنْتٌ.                                | نَاضِرَةٌ             |
| عَابِسَتٌ، كَالِحَتُّ.                              | <u>بَاسِرَةٌ</u>      |
| مُصِيبَةٌ عَظِيمَةٌ تَقصِمُ فَقَارَ الظُّهرِ.       | <u>فَاقِرَةٌ</u>      |
| وَصَلَتِ الرُّوحُ إِلَى أَعَالِي الصَّدرِ.          | بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ |
| هَل مِن رَاقٍ يَرقِيهِ، وَيَشفِيهِ؟                 | مَن رَاقٍ             |
| يَتَبَحْتَرُ فِي مِشيَتِهِ مُحْتَالاً.              | يَتَمَطَّى            |
| هَمَلاً لاَ يُؤْمَرُ، وَلاَ يُحَاسَبُ.              | سُدًى                 |
| قِطعَتَّ مِن دَمٍ جَامِدٍ.                          | عَلَقَتً              |
| مُختَلِطَةٍ مِن مَاءِ الرَّجُلِ وَمَاءِ الْمَرأَةِ. | أمشَاجِ               |

# 🚳 العمل بالآيات

١٠ ادع الله: (اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي)،
 ﴿ كَلَّا بِلْ يُحِبُونَ الْفَاجِلَةَ ( ) وَ بَذَرُونَ الْلَاخِرَةَ ﴾.

٢. سَل الله حسن الختام، ﴿ وَظَنَّ أَنَّهُ ٱلْفِرَاقُ ﴾.

٣. سَلُ الله الهداية، ﴿ إِنَّا هَدَّيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ ﴾.

# 🕲 التوجيصات

الحرص على الأعمال التي تجعل المؤمن في زمرة من ينظر إلى الله عز وجل يوم القيامة، ﴿ وَجُوهُ يَوْمَ لِنَا الله عز وجل يوم القيامة، ﴿ وَجُوهُ يَوْمَ لِنَا الله عز وجل يوم القيامة، ﴿ وَإِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن نُطُفَةٍ أَمْشَاجٍ لَبَيْرِ الله فَجَمُلُنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾.

٣. قراءة سورة السجدة في الركعة الأولى، وسورة الإنسان في الركعة الثانية في صلاة الفجر يوم الجمعة.

#### 🚳 الوقفات التحبرية

﴿ كَلَّا بَلْ يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلةَ ۚ أَنْ وَنَذَرُونَ ٱلْاَخِرَةَ ﴾

لأن الدنياً نعيمها ولذاتها عاجلة، والإنسان مولع بحب العاجل، والآخرة متأخر ما فيها من النعيم المقيم؛ فلذلك غفلتم عنها وتركتموها كأنكم لم تخلقوا لها، وكأن هذه الدار هي دار القرار التي تبذل فيها نفائس الأعمار، ويسعى لها آناء الليل والنهار، وبهذا انقلبت عليكم الحقيقة، وحصل من الخسار ما حصل. السعدي: ٩٠٠. السؤال: ما سبب حب الإنسان للحياة العاجلة وتركه لنعيم الآخرة؟

ا ﴿ وَقِيلَ مَنْ رَاقِ ﴾

أي: من يرقيه -من الرقية- لأنهم انقطعت آمالهم من الأسباب العادية، فلم يبق لهم إلا الأسباب الإلهية. السعدى: ٩٠٠

السؤال: ما وجه بحثهم عن الراقي لعلاج المحتضر؟ ولماذا لم يبحثوا عن الأطباء المالجين؟ الجواب:

ا ﴿ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰٓ أَهْلِهِ عَيْتَمَطَّىٰ ﴾

أي يتبختر افتخاراً بدلك ... وقيل: أصله يتمطط؛ وهو: التمدد من التكسل والتثاقل؛ فهو يتثاقل عن الداعي إلى الحق. القرطبي: ٢٧/٢١.

السؤال: ما التمطي المذموم في الآيم؟ الحمات:

﴿ هَلَ أَتَى عَلَى ٱلْإِسَنِ حِينٌ مِنْ ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْعًا مَنْكُورًا ﴾ تعريف الإنسان بحاله وابتداء أمره؛ ليعلم أن لا طريق له للكبر واعتقاد السيادة لنفسه، وأن لا يغلطه ما اكتنفه من الألطاف الربانية، والاعتناء الإلهي، والتكرمة؛ فيعتقد أنه يستوجب ذلك ويستحقه: (وما بكم من نعمة فمن الله) اللنحل: ٥٣]. البقاعي: ١٢٣/٢١. السؤال: ما الذي يدفع الإنسان الجاهل إلى الكبر؟

وَ ﴿ إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ بَنْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ (من نطفت أمشاج) أي: ماء مهين مستقدر، (نبتليه) بدلك؛ لنعلم هل يرى حاله الأولى ويتفطن لها، أم ينساها وتغره نفسه، السعدي: ٩٠٠. السؤال: بينت هذه الآية كيف يتخلص الإنسان من الغرور، وضح ذلك.

﴿ إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ مِن نُطُفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ۞ إِنَّا هَدَيْنَهُ
 السّييل إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴾

أي: جعلنا له سمعا وبصراً يتمكن بهما من الطاعة والمعصية. ابن كثير: ٤٥٣/٤. السؤال: لماذا ذكر الله حاستي السمع والبصر قبل قوله: (إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفورا)؟ الجواب:

﴿ إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴾

وجمع بين الشاكر والكفور، ولم يجمع بين الشكور والكفور -مع اجتماعهما في معنى المبالغت نفيا للمبالغت في الشكر وإثباتا لها في الكفر؛ لأن شكر الله تعالى لا يؤدى فانتفت عنه المبالغت، ولم تنتف عن الكفر المبالغت. فقل شكره لكثرة النعم عليه وكثر كفره -وإن قل- مع الإحسان إليه. القرطبي: ٢١-٤٥٠. السؤال: لماذا جاءت صيغة المبالغة في لفظة الكفر دون لفظة الشكر؟

🚺 ﴿ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمَا كَانَ شَرُّهُ. مُسْتَطِيرًا ﴾

أي: بما ألُزموا به أنفسهم لله من النذور والمعاهدات، وإذا كانوا يوفون بالنذر وهو لم يجب عليهم إلا بإيجابهم على أنفسهم، كان فعلهم وقيامهم بالفروض الأصليت من باب أولى وأحرى. السعدي: ٩٠١.

> السؤال: على أي شيء يدل امتداح الله للأبرار بالوفاء بالنذر؟ الجواب:

﴿ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينَا وَيَتِمَا وَأَسِرًا ﴿ إِغَّا نُطْعِمُكُمْ لِوَجِهِ اللَّهِ لَا زُيدُ مِسْكُّ جَرَّا وَلا شُكُورًا ﴾ ومن طلب من الفقراء الدعاء أو الثناء، خرج من هذه الآية. ابن تيمية: ٢-٤٤١. السؤال: متى يكون الإطعام لوجه الله تماماً؟

😙 ﴿ وَجَزَعْهُم بِمَا صَبُرُواْ جَنَّةً وَحَرِيرًا ﴾ ي يصيرهم على يصيرهم على الحوع وإيثار غيرهم عل

أي بصبرهم على الجوع وإيثار غيرهم على أنفسهم. ابن جزي: ١٩/٢٠. السؤال: ما الصفة التي بسببها تحصل الأبرار على الجنة في هذه الآية؟ الحداد:

﴿ وَجَرَعُهُم بِمَا صَبُرُواْ جَنَّةٌ وَحُرِيرٌ ﴿ اللهُ مُتَكِينَ فِهَا عَلَى ٱلْأُرْآبِكِ لَا يَرُونَ فِهَا شَمَّا وَلَا رَمْهِرِيرًا ﴾ ولما كان في الصبر من حبس النفس، والخشونة التي تلحق الظاهر والباطن من: التعب، والنصب، والحرارة ما فيه؛ كان الجزاء عليه بالجنة التي فيها السعة، والحرير الذي فيه اللين والنعومة، والاتكاء الذي يتضمن الراحة، والظلال المنافية للحر. ابن تيمية: ١/٥٤٠. السؤال: لماذا كان نعيم أهل الجنة مبنياً على السعة والنعومة؟

﴿ وَيَطُوثُ عَلَيْمٍ وَلِذَنَّ مُخَلَدُونَ إِذَا رَأَيْهُمْ حَسِنْهُمْ لُوْلُوًا مَشُورًا ﴾
 وأحسن من يتخذ للخدمۃ الولدان؛ الأنهم أخف حركۃ وأسرع مشياً، والأن المخدوم الا يتحرج إذا أمرهم أو نهاهم. ابن عاشور: ٣٩٧/٢٩.
 السؤال: لماذا كان الخدم في الجنة من الولدان؟

أَ فَأَصْرِ لِمُكْرِ رَبِّكَ... ﴾ أي: كما أكرمك بما أنزل عليك فاصبر على قضائه وقدره، واعلم أنه سيدبرك بحسن تدبيره. ابن كثير: ٤٥٨/٤. السؤال: ما الفائدة من اقتران الصبر بحكم الله؟

√ فَأَصَبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَطِعْ مِنْهُمْ ءَافِيًا أَوْ كَفُورًا ﴿ ﴿ وَاذْكُرُ الْمَمْ رَبِكَ بُكُرَةُ وَأَصِيلًا ﴾ أي اصبر لحكمه القدري فلا تسخطه، ولحكمه الديني فامض عليه، ولا يعوقك عنه عائق، ... ولما كان الصبر يساعده القيام بعبادة الله والإكثار من ذكره أمره الله بذلك فقال: (وإذكر اسم ربك بكرة وأصيلاً). السعدي: ٩٠٢. السؤال: لماذا أمر بذكر اسم الله بكرة وأصبلاً بعد الأمر بالصبر لحكم الله؟

السؤال: لماذا أمر بذكر اسم الله بكرة وأصيلاً بعد الأمر بالصبر لحكم الله؟ الجواب:

سورة (الإنسان) الجزء (٢٩) صفحة (٥٧٩) سورة (الإنسان) الجزء (٢٩) صفحة (٥٧٩) ويَتَايَشْرَبُ بِهَاعِبَادُ اللّه يُفَجِّرُ ونَهَاتَفْجِيرًا ﴿ يُوفُنَ بِالنَّذَرِ وَيَكَافُونَ يَوْمَاكَانَ شَرُّهُ وُمُسْتَظِيرًا ﴿ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِهِ مِسْكِينَا وَمَاكَانَ شَرُّهُ وَمُسْتَظِيرًا ﴿ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِهِ مِسْكِينَا وَيَتَلِيمُ اوَالشَّهُ وَالشَّهُ وَلَالشَّهُ وَالشَّهُ وَالسَّهُ وَالسَّةُ وَالسَّهُ وَالسَّمُ وَالسَّهُ وَالسَّهُ وَالسَّهُ وَالسَّهُ وَالسَّعُونَ وَعِلَا اللهُ وَالسَّهُ اللَّهُ وَالسَّهُ وَالسَّهُ وَالسَّهُ وَالسَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالسَّهُ وَالْسَاوِرَ مِنْ فَلَا وَالسَّهُ وَالسَّهُ وَالسَّهُ وَالسَّهُ وَالْسَلَهُ وَالسَّهُ وَالسَّهُ وَالسَّهُ وَالسَّهُ اللَّهُ وَالسَلَهُ وَالسَّهُ وَالسَّهُ وَالسَّهُ وَالسَّهُ وَالسَّهُ وَالْسُلُولَ

مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْكَ فُورًا ۞ وَٱذْكُرُ ٱسۡمِرَبِّكَ بُكُرةً وَأَصِيلًا ۞

# 💿 معاني الكلمات

| المعنى                                                             | الكلمة                |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| يَشْرَبُونَ مُتَلَذِّذِينَ بِهَا.                                  | يَشرَبُ بِهَا         |
| فَاشِيًا مُنتَشِرًا عَلَى النَّاسِ.                                | مُستَطِيرًا           |
| شَدِيدَ الغُبُوسِ.                                                 | قَمطَرِيرًا           |
| الأُسِرَّةِ الْمُزَيَّنَةِ بِفَاخِرِ الثِّيَابِ،<br>وَالسُّتُورِ.  | الأَرَائِكِ           |
| شِدَّةَ بَردٍ.                                                     | زَمهَرِيرًا           |
| قَرِيبَتَّ أَشجَارُهَا.                                            | <u>وَ</u> دَانِيَتً   |
| سُهِّلَ لَهُم أَخذُ ثِمَارِهَا.                                    | وَذُلِّلَت قُطُوفُهَا |
| مِنَ الزُّجَاجِ.                                                   | قَوَارِيرَا           |
| سُمِّيَت بِذَلِكَ؛ لِسَلاَسَةِ شُربِهَا،<br>وَسُهُولَةٍ مَسَاغِهِ. | تُسَمَّى سَلسَبِيلاً  |

# 🚳 العمل بالآيات

ا. أوف بنذرك إذا نذرت، ﴿ يُوفُونَ إِلنَّذِرِ وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ، مُسْتَطِيرًا ﴾.
 ٢. أعط مسلماً طعاماً تحبه من باب الإيثار على نفسك، ﴿ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ عِمسَكِينًا وَيَتِيماً وَأَسِيرًا ﴾.

قل أذكار الصباح قبل الذهاب للمدرسة أو العمل، وقل أذكار المساء قبل المغرب، ﴿ وَأَذَكُرُ أَمَّم رَبِّكَ بُكُرَّةً وَأَصِيلًا ﴾.

# 🐠 التوجيصات

ا. إخلاص الأعمال لله تعالى، ﴿ إِنَّا نُطْعِثُكُو لِوَجْهِ اللَّهِ لَا زُيدُ مِنكُو جَرَّاءَ وَلَا شُكُورًا ﴾.
 التفكر في نعيم أهل الجنب، ﴿ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُو جَرَّاءً وَكَانَ سَعْيُكُم مَشْكُورًا ﴾.
 الصبر من علامات الرضى بالقضاء والقدر، ﴿ فَأَصْبِرُ لِحُكْمٍ رَبِّكَ وَلَا تُولِعُ مِنْهُمْ ءَادِمًا أَوْ كَفُورًا ﴾.

سورتا (الإنسان، المرسلات) الجزء (٢٩) صفحة (٥٨٠)

وَمِنَ ٱلنَّلِ فَٱسْجُدْ لَهُ، وَسَيِّحَهُ لَيَلَا طَوِيلَا ﴿ إِنَّ هَلَوُلاَءِ كَيُجُونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمَا ثِقِيلَا ﴿ غَنُ خَلَقَنَاهُمْ وَشَدَدُ نَا ٱلْمَارَهُمُّ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّ لَنَا ٱمْثَلَهُمْ تَبْدِيلًا ﴿ إِنَّ هَذِهِ مَنَا اللَّهُ وَمَا تَشَاءُونَ هَذِهِ مَنَا اللَّهُ أَنَ اللَّهُ أَنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَا أَن يَشِيلًا ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ اللَّهُ أَن اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ يُدُخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَ وَالْطَالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَا بَا أَلِيمًا ﴿ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَ وَالظّلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَا بَا أَلِيمًا ﴾ في وَن مُعَيِّمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وَالْمُرْسَلَتِعُونَا الْفَالْعَصِ هَلَّ عَصَفَا وَاللَّشَرَتِ نَشْرَا الْمَرْسَلَتِعُ وَاللَّشَرَتِ نَشْرًا الْفَافَوقِتِ فَرَقَا فَالْمَافِيَةِ وَكُرًا فَاكُولُ عُذَرًا أَوْنُذُرًا الْإِيّمَا فَالْفَوْقِتِ فَرَقَا اللَّهُ مَا فَيْكِ وَكُرًا فَا عَذَرًا أَوْنُدُرًا السَّمَاةُ فُرِحَتَ الْوَعُ اللَّهِ مَا لَا اللَّمَا اللَّهُ اللْعُلِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِيلُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّلِلْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ ا

#### ۞ معاني الكلمات

| المعنى                                                                                  | الكلمة                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| قَسَمٌ بِالرِّيَاحِ شَدِيدَةِ الْهُبُوبِ الْهُلِكَةِ.                                   | فَالعَاصِفَاتِ عَصفًا  |
| قَسَمٌ بِالْلَاقِكَّرِ الْمُوكَلِينَ بِالسُّحُبِ<br>يَسُوقُونَها حَيثُ شَاءَ اللهُ.     | وَالنَّاشِرَاتِ نَشرًا |
| قَسَمٌ بِاللَّالَائِكَةِ الَّتِي تَنزِلُ بِما يَفرِقُ<br>بَينَ الْحَقِّ، وَالْبَاطِّلِ. | فَالْفَارِقَاتِ فَرقًا |
| مُحِيَت، وَذَهَبَ نُورُهَا.                                                             | طُمِسَت                |
| تَصَدَّعَت، وَتَشَقَّقَت.                                                               | فُرِجَت                |
| تَطَايَرَت، وَتَنَاثَرَت.                                                               | نُسِفَت                |
| عُيِّنَ لَهُم وَقتٌ وَأَجَلٌ، لِلفَصلِ بَينَهُم<br>وَبَينَ أُمَمِهِم.                   | ٲؙڡٞۜؾؾ                |

# 🚳 العمل بالآيات

- ١. أكثر هذه الليلة من التسبيح والصلاة، ﴿ وَمِنَ الَّيْلِ فَأَسْجُدُ لَهُ.
   وَسَبَحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ﴾.
- ٢. قل: (سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم) مائنة مرة، ﴿ وَمِنَ النَّالِ فَأَسَجُدُ لَهُ, وَسَيِّحُهُ لَيْلًا طُوِيلًا ﴾.
  - ٣. سَلِ الله أن يدخلك في رحمته، ﴿ يُدِّخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ عُ ﴾.

# 🚳 التوجيصات

- ١. هوان الخلق على الله تعالى إذا عصوه، ﴿ خَنُ خَلَقْنَهُمْ وَشَدَدْنَا أَمْسُدُهُمْ وَشَدَدْنَا أَمْسُلُهُمْ بَرْدِيلًا ﴾.
- التفكر في الرياح وانواعها، ﴿ وَالْمُرْسَلَتِ عُرَّهَا ﴿ فَالْعَصِفَاتِ عَصْفًا ﴾.
   شدة أهوال يوم القيامة، ﴿ فَإِذَا ٱلنَّجُومُ طُمِسَتَ ﴿ وَإِذَا ٱلسَّمَاءُ فُرِجَتَ ﴿ وَإِذَا ٱلسَّمَاءُ فُرِجَتَ
   وَإِذَا ٱلْشَفَتَ ﴾.

#### 🚳 الوقفات التحبرية

﴿ وَمِ اَلْتِلِ فَأَسْجُدُ لَهُ, وَسَبِّحُهُ لَيْلًا طَوِيلًا ﴾
وذكر الصلاة بالسجود تنبيهاً على أنه أفضل الصلاة؛ فهو إشارة إلى أن الليل موضع الخضوع. البقاعي: ١٥٧/٢١.
السؤال: لماذا عبر عن الصلاة بالسجود؟
الجواب:

وَمِنَ اَلَّيْلِ فَاسْجُدُ لَهُ, وَسَيِّحُهُ لَيُلَا طُوِيلًا ﴾ أو مَن الصلاة. السعدي: ٩٠٣. أي: أكثر له من السجود، ولا يكون ذلك إلا بالإكثار من الصلاة. السعدي: ٩٠٣. السؤال: كيف تدل الآية على الندب إلى كثرة صلاة الليل؟

و خَنُ خَلَفْنَهُمْ وَشَدَدُنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِنْنَا بَدَلْنَا أَمْنَلَهُمْ بَبْدِيلًا ﴾ (نحن خلقناهم) أي: أوجدناهم من العدم. (وشددنا أسرهم) أي: أحكمنا خلقتهم بالأعصاب، والعروق، والأوتار، والقوى الظاهرة والباطنة، حتى تم الجسم واستكمل، وتمكن من كل ما يريده؛ فالذي أوجدهم على هذه الحالة قادر على أن يعيدهم بعد موتهم لجزائهم. السعدي: ٩٠٣.

السؤال: ما هو وجه الاستدلال بهذه الحياة على البعث يوم القيامة؟ الحوات:

# ﴿ إِنَّ هَذِهِ مَذْكِرَةً ۚ فَمَن شَاءَ أَخَفَ إِلَى رَبِهِ مَسْيِيلًا ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ أَنَّكُ إِنَّ أَن يَشَاءَ أَنَّهُ إِنَّ أَنَّهُ إِنَّ أَنَّهُ إِنَّ أَنْ كَيْمًا ﴾

وقوله: فمنَّ شاء اتخذَّ إلى ربَّه سبيلا، علَّق اتخاذ السبيل إلى الله على مشيئة من شاء، وقيدُها: ربط مشيئة العبد بمشيئة الله تعالى في قوله: (وما تشاءون إلا أن يشاء الله)، وهذه مسألة القدر. الشنقيطي: ٣٩٩/٨.

> السؤال: في هاتين الآيتين ركن من أركان الإيمان، فما هو؟ الجواب:

﴿ وَٱلْمُرْسَلَتِ عُمَّةً ﴿ اللَّهِ فَٱلْعَصِفَتِ عَصْفًا ۞ وَالنَّشِرَتِ نَشُرًا ۞ فَٱلْفَرِقَتِ فَرَقًا ۞ فَٱلْمُلِقِيَتِ ذِكًا ﴾

وفي تطويل القُسَم تشويقَ السامع لتلقي المقسم عليه. ابن عاشور: ١٩/٢٩. السؤال: لماذا جاء القسم في هذه السورة طويلاً؟ الحوان:

🕤 ﴿ وَمَآ أَدْرَكَ مَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ﴾

أي: إنه أمر يستحق أن يُسأل عَنْه ويعظم، وكل ما عظم بشيء فهو أعظم منه، ولا يقدر أحد من الخلق على الوصول إلى علمه؛ لأنه لا مثل له. البقاعي: ١٧٠/٢١. السؤال: ما دلالتي الاستفهام في الآيي؟

واب:\_\_\_\_\_

🚺 ﴿ وَيُلُّ يُوْمَىإِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴾

وكرره يُ هُذه السورة عند كل آية لمن كذب الأنه قسمه بينهم على قدر تكذيبهم؛ فإن لكل مكذب بشيء عذاباً سوى تكذيبه بشيء آخر. القرطبي: ١٠١/٢١-٥٠٠٥. السؤال: لماذا كرر عذاب المكذبين في السورة؟

َلْعَصِفَاتِ عَصْفَا ﴾. ﴾ وإذا ألسَّمَاًهُ قُرِجَتْ \_\_\_\_\_\_

🕦 ﴿ أَلَوْ نَجْعَلَ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا ﴾

تضم الأحياء على ظهرها، والأموات في بطنها. وهذا يدل على وجوب مواراة الميت ودفنه، ودفن شعره وسائر ما يزيله عنه. القرطبي: ٥٠٥/٢١. السؤال: ما الحكم الشرعي المستفاد من هذه الآية؟

👣 ﴿ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَكَرِدِ كَأَلْقَصِّرِ 📆 كَأَنَّهُۥ جِمَلَتُ صُفْرٌ ﴾

(جِمَـٰلَتُ صُفَرٌ ) وهي: السود التي تضرب إلى لون فيه صفرة، وهذا يدل على أن النار مظلمة؛ لهبها وجمرها وشررها، وأنها سوداء، كريهة المرأى، شديدة الحرارة، نسأل الله العافية منها. السعدى: ٩٠٥.

السؤال: من خلال تدبرك للآية وفهمك للمعنى، ما لون النار؟ وهل هي مظلمة أم فيها شيء من النور؟

😙 ﴿ فَإِن كَانَ لَكُوْ كَيْدٌ ۖ فَكِيدُونِ ﴾

تعجيز لهم، وتعريض بكيدهم في الدنيا، وتقريع عليه. ابن جزي: ٢٥٢٥. السؤال: إذا كان الكفار يوم القيامة عاجزين ولا ينطقون، فكيف يحصل منهم الكيد؟

🕹 ﴿ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِيَّتُا بِمَاكَنْتُدْتَعْمَلُونَ ﴾

فيه النص على أن عملهم في الدنيا سبب في تمتعهم بنعيم الجند في الآخرة، وجاء في الحديث: (لن يدخل أحدكم الجنة بعمله)، ولا معارضة بين النصين؛ إذ الدخول بفضل من الله، وبعد الدخول يكون التوارث، وتكون الدرجات، ويكون التمتع بسبب الأعمال. فكلهم يشتركون في التفضل من الله عليهم بدخول الجنة، ولكنهم بعد الدخول يتفاوتون في الدرجات بسبب الأعمال. الشنقيطي: ٤٠٤/٨. السؤال: ما العلاقة بين الأعمال ودخول الجنة؟ وضح ذلك.

﴿ كُلُواْ وَتَمَنَّعُواْ قَلِيلًا إِنَّكُم تُجْرِمُونَ ﴾

فيه دلالة على أن كل مجرم نهايته تمتع أيام قليلة، ثم يبقى في عذاب وهلاك أبداً. الألوسي:١٩٧/١٥.

السؤال: على ماذا يدل الأمر بالتمتع والأكل للمجرمين في الدنيا؟

🕦 🧣 وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱرْكَعُواْ لَا يَرْكُعُونَ 🦹

أي أطيعوا الله تعالى واخشعوا وتواضعوا له عز وجل بقبول وحيه تعالى واتباع دينه سبحانه، وارفضوا هذا الاستكبار والنخوة. (لا يركعون) لا يخشعون ولا يقبلون ذلك ويصرون على ما هم عليه من الاستكبار. الألوسى: ١٩٧/١٥. السؤال: ما دلالة الأمر بالركوع ورفض المشركين ذلك؟

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱرْكَعُواْ لَا يَرْكَعُونَ ﴿ اللَّهِ كَوْمَ إِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴾

ومن إجرامهم أنهم إذا أمروا بالصلاة التي هي أشرف العبادات، وقيل لهم: (اركعوا) امتنعوا من ذلك. فأيّ إجرام فوق هذا؟! وأي تكذيب فوق هذا؟! السعدي: ٩٠٥. السؤال: تكلم عن منزلة الصلاة من خلال تدبرك للآية.

#### سورة (المرسلات) الجزء (۲۹) صفحة (٥٨١)

ٱؙڸۛڗؘڬؘٛڶؙڡٞڴؙڕؚڡؚٚڹ؆ٙٳٙ؞ؚڡٓۿٟۑڹ۞ڂؘؚۼڶٮٛۀڣۣڨٙۯڔؚڡۧڮۑڹ۞ٳٟڬٙۊؘۮڔؚ مَّعْلُومٍ ۞ فَقَدَرْنَا فَيْغَمَ ٱلْقَادِرُونَ ۞ وَيُّلُّ يُوَّمَهِذِ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۞ أَلْمَ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا ۞ أَحْيَآءَ وَأَمْوَ يَا ۞ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَسِي شَامِخَاتِ وَأَسْقَيْنَكُمْ مَّاءَ فُرَاتًا ﴿ وَيُلُ يُوَمَهِ ذِلِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿ ٱنطَلِقُوٓا إِلَى مَاكُنتُم بِهِ عَثُكَذِّبُونَ ۞ٱنطَلِقُوٓاْ إِلَى ظِلِّ ذِي تَلَثِ شُعَبِ ۞ لَّاظَلِيلِ وَلَا يُغْنِي مِنَ ٱللَّهَبِ ۞ إِنَّهَا تَرُّمِي بِشَرَرِ كَٱلْقَصِّرِ ۞كَأَنَّهُ رَجِمَلَتُ صُفِّرٌ ۞ وَيُلُ يُوَمَ إِذِلِلَّمُكَدِّبِينَ ۞ هَاذَايَوَمُ لَا يَنطِقُونَ ۞ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فِيَعْتَذِرُونَ ۞ وَيُلُّ يُوْمَدِد لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿ هَٰذَا يَوْمُ ٱلْفَصِّلُّ جَمَعَنَكُمْ وَٱلْأُوَّلِينَ ﴿ فَإِن كَانَ ا لَكُوْكَيْدُ فَكِيدُونِ۞وَيْلُ يُوْمَهِذِ لِلْمُكَدِّبِينَ۞إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي ظِلَال وَعُيُونِ ١٠٠ وَفَرَكِهَ مِمَّا يَشَتَهُونَ ١٤٠ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَّا بِمَاكَٰنتُمۡ تَعۡمَلُونَ ﴿ إِنَّاكَٰذَٰلِكَ نَجۡزِي ٱلْمُحۡسِنِينَ ﴿ وَيُلُّ يَوْمَ إِذِ لِلَّمُ كَذِّبِينَ ۞كُلُواْ وَتَمَتَّعُواْ قَلِيلًا إِنَّكُمْ يُخْتِرِمُونَ ۞ وَيُلُّ يَوْمَدِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱرْكَعُواْ لَا يَرْكَعُونَ ﴿ وَيْلُ يُوۡمَعِ ذِ لِّلۡمُكَ ذِينَ ۞ فَيَأَي حَدِيثِ بَعۡدَهُ يُوۡمِنُونَ ۞

#### 🧶 معاني الكلمات

| المعنى                                                                | الكلمت               |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| ضَعِيفٍ حَقِيرٍ؛ وَهُوَ النُّطفَةُ.                                   | مَاءٍ مَهِينٍ        |
| مَكَانٍ حَصِينٍ مُتَمَكِّنٍ.                                          | قَرَارٍ مَكِينٍ      |
| وَقَتٍ.                                                               | قَدَرٍ               |
| وِعَاءً تَضُمُّ الأَحيَاءَ وَالأَموَاتَ.                              | كِفُاتًا             |
| جِبَالاً ثَوَابِتَ، مُرتَفِعَاتٍ.                                     | رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ |
| عَذبًا، سَائِغًا.                                                     | فُرَاتًا             |
| هُوَ دُخَانُ جَهَنَّمَ.                                               | ظِلً                 |
| يَتَفَرَّعُ مِنهُ ثَلاَثُ قِطَعِ.                                     | ذِي ثَلاَثِ شُعَبٍ   |
| لاَ يُظِلُّ مِن حَرِّ ذَلِكَ الْيَومِ.                                | لاَ ظَلِيلٍ          |
| كَالْبِنَاءِ الْمُشَيَّدِ فِي الْعِظَمِ وَالْإِرْتِفَاعِ.             | كَالْقُصرِ           |
| كَأَنَّ الشَّرَرَ إِبِلِّ سُودٌ يَمِيلُ لَونُهَا إِلَى<br>الصُّفرَةِ. | جِمَالَتٌ صُفرٌ      |

#### 🚳 العمل بالآيات

- ١. زُر المقابر واتعظ بتلك الزيارة، ﴿ أَلَوْ نَجْعَلُ ٱلْأَرْضَ كِفَانًا ﴾.
- ٢. اطلب من الله أن يسقيكم وينزل الغيث، ﴿ وَأُسْقَيْنَكُمْ مَّاءَ فُرَاتًا ﴾.
- ٣. استعد بالله من عداب جهنّم ثلاثاً، ﴿ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَكَرِ كُٱلْقَصْرِ ﴾.

#### 🚳 التوجيهات

- ١. التفكر في خلق الإنسان، ودلالة الخلق على البعث، ﴿ أَلَرْ غَلْفَكُم مِّن مَّآءِ مَّهِينٍ ( اللهُ فَجَعَلْنَهُ فِي قَرَارِ مَّكِينِ ﴾.
- ٢. التفكر في ظل الكفار: ﴿ أَنطَلِقُوٓ أَ إِلَى ظِلِّ ذِى ثَلَثِ شُعَبٍ ﴿ ۖ لَا ظَلِيلِ وَلَا يُغْنِى مِنَ ٱللَّهَبِ اللَّهُ ﴾، و ظل المؤمنين: ﴿ إِنَّ ٱلْمُنْقِينَ فِي ظِلَالِ وَعُيُونٍ ﴾.
- ٣. فضل عاقبة المحسنين يوم القيامة، ﴿ إِنَّا كَنَالِكَ بَحْرِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾.